# حراسة التوحيد

للإمام هبدالعزيز بن عبدالله بن باز نَخْلَلْلُهُ

قرأه وقدَّم له فضيلة الشيخ العلامة. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

#### دار ابن الأثير

المملكة العربية السعودية - ص . ب ٦٤٣٧٧ الرياض ١١٣٥٦ تلفون: ٢٢٨٥٣٩٠ - فاكس: ٢٦٧٢٥٥٨

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن باز ، عبدالعزيز بن عبدالله

حراسة التوحيد./ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.- الرياض» ١٤٢٦هـ

۱۲۸ ص: ۱۲ × ۱۷ سم.

ردمك : ۲ -۵۵ - ۸۷۳ - ۹۹۲۰

۱- العقيدة الإسلامية - دفع مطاعن أ- العنوان ديوي ۲۴۰٬۹۰۱ (۲۴۰٬۹۰۲

> رقم الإيداع : ١٤٢٦/٧٠٣٦ ردمك : ٢ - ٥٥ - ٨٧٣ - ٩٩٦٠

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولئ ١٤٢٦ هـ

# بشيراكله الرَّحْمَانِ الرَّحِيدِ

### المقدمــة

الحمدُ لله المتوحِّد بصفات الكمال، المُنَزَّه عن الأندا

والأمثال، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعا والأفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبي المتعال، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل مَن نَطَة وقال، صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأصحاب والآل. أما بعد، فهذه رسائل ومسائل مما أملاه شيخنا وإماما سماحة الشيخ الكبير عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الأ وأُكْرَم مَثْواه، وكلُّها تتعلُّق بالتوحيد ووجوبه علىٰ العباد والتحذير من الشرك الأكبر والأصغر ووسائله وذرائعه مما ه متمكن في كثير من البلاد الإسلامية، كدعاء الأموات. والطواف بالقبور والاعتكاف حولها، والذبح لغير الله مر المشاهد والمزارات والبقاع ونحوها، والنذر للأموات والتعلُّق عليهم واعتقاد أنهم يجلبون الخير ويدفعون الش وينفعون مَن استجار بهم، وكذا أنواع من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، وقول هذا من الله وفلان، إلى غير ذلك مما لد فشي في ربوع الكثير من البلاد التي تتسمَّىٰ بالإسلام وفيها لقبور داخل المساجد وفيها الكثير من البدع والمحدثات، في هذه الرسائل إقامة الأدلة الواضحة من الكتاب والسُّنَّة إيضاح الحق مما يدل على وجوب صرف العبادة كلها لله عالى وإخلاص الدين له وترك الشرك بوسائله ولو سمى وسلاً واستشفاعاً وتبرُّكاً وتقرُّباً. فلعل مَن قرأ هذه الرسائل إنصاف وتعقُّل أن يعرف التوحيد الصحيح ويتقرب به إلى الله عالى ويدعو إليه إخوانه ومَن حوله ممَّن انخدع بكثرة أهل لغواية والضلالة فرحم الله شيخنا وقدَّس روحه ونوَّر

ضريحه، ونسأل الله أن ينفع بعلومه وأن يتغمَّده برحمته وسائر علماء المسلمين وعموم الصالحين من المؤمنين، والله علم. وصلم.

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

### العقيدة الصحيحة وما يضادها

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فلمَّا كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين

الإســـلام، وأســاس المِلَّــة، رأيـت أن تكــون هــي مــوضــوع

المحاضرة، ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنَة أَنَّ الأعمال والأقوال إنما تصح وتُقْبَل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرَّع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ لَكُسُونِ فَ أَنْ رَبَعَ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي عَمَلُمُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ لَكُسُونِ فَ أَنْ رَبَعَ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي اللَّهِ مِن لَكُسُونِ فَي أَنْ أَنْ رَبَعَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَ مَن الْخَسِينَ فَي اللَّهُ وَلَتَكُونَ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَتَكُونَ أَمِن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد دلَّ كتاب الله المبين وسُنَّة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقَدَرِ خيره وشره، فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز، وبعث الله بها رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام، ويتفرَّع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور

ويتُقرَّع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من امور الغيب، وجميع ما أُخْبَر الله به ورسوله ﷺ، وأدلَّة هذه الأصول السُّتَّة في الكتاب والشُّنَّة كثرة حدًّا، فه: ذلك قدل الله

السَّنَّة في الكَتَابِ والسُّنَّة كثيرة جدًّا، فمن ذلك قول الله سبحانه: ﴿ ﴿ إِلَّا اللهِ اللهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ اللهُ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ اللهُ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَالنَّبِيْتِنَ ﴾ ، وقوله سبحانه : ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ مِامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَلَكُنُهِ وَرُسُلِهِ لِلْ نُفَرِقُ بَيْنَ ٱحَدِ مِن

كُلَّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ، وَكَنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نَفْرِقَ بَيْنَ احدٍ مِن رُسُلِهِ، لَا نَفْرِقَ بَيْنَ احدٍ مِن رُسُلِهِ، وَلَا يَكُنَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، وَالْكِتَبُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِتَبُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِتَبُ الَّذِي أَنْزَلَ

وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِنْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكِيّهِ. وَكُنُبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ صَلَّ ضَلَلَلًا بَعِيدًا ۞﴾، وقوله سبحانه: ﴿ ٱلْرَتَعْلَمْ أَبُ ٱللَّهَ يَعْلِمُهُ

مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﷺ.

أما الأحاديث الصحيحة الدالَّة على هذه الأصول فكثيرة جدًّا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير الِمؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله

عنه أن جبريل عَلَيْتُنْ سَأَلَ النبي ﷺ عن الإيمان، فقال له: «الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم

مع اختلاف يسير منّ حديث أبي هريرة، وهذه الأصول السُّتة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه، وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب.

الآخر، وتؤمن بالقَدَرِ خيره وشره» الحديث، وأخرجه الشيخان

فمن الإيمان بالله سبحانه، الإيمان بأنه الإله الحق المستحِق للعبادة دون كل ما سواه؛ لكونه خالِق العباد، والمُحْسِن إليهم،

والقائم بأرزاقهم، والعالِم بسرّهم وعلانيتهم، والقادر عِلَى إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم، ولهذه العبادة خَلَقَ الله الثَّقَلَين وأَمَرَهم بها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفُؤَةِ ٱلْمَتِينُ ۞﴾، وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْنَاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَّ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـنَّقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءُ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْجَ بِهِۦ مِنَ

الشَّمَرَتِ بِزْقًا لَكُمْمُ فَكَلَا تَجْعَلُوا بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ مَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ وقد أرسل الله الرُّسل وأنزل الكُتُب؛ لبيان هذا الحق والدعوة إليه، والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْـنَا فِـ كُلِّ أَمَّلَةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْنَـنِبُوا الطَّلْغُوتُ ﴾، وقال

تعِالَي: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّإِ نُوْحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعۡبُدُونِ ۞﴾، وقال عز وجل: ﴿ الَّرَّ كِنَبُ أَخَرَمَتْ ءَايَنْكُهُ

ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيرٍ خَبِيرٍ ۞﴾، وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبّد العباد به من دعاء وخوف

ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة، على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال

العباده، على وجه الحصوع له والرعبه والرهبه مع كمان الحب له سبحانه والذل لعظمته، وغالِب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم، كقوله سبحانه: ﴿ فَأَعْبُرِ اللَّهُ مُغْلِصًا لَّهُ

اَلَّذِينَ ۚ أَلَا يَتُو اَلَدِينُ الْخَالِصُ ﴾، وقوله سبحانه: ﴿ ﴿ وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلًا تُعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ ﴾، وقوله عز وجل: ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُثْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ يَالُو كُرِهُ الْكَيْفُرُونَ ۞ ﴾، وفي الصحيحين مُثْلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ وَلَوْ كُرِهُ الْكَيْفُرُونَ ۞ ﴾، وفي الصحيحين

عن معاذ رضي الله عنه أن النبي على قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً».

ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرَضَه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن

ستطاع إليه سبيلاً، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع لمطهر، وأهم هذه الأركان وأعظمها: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فشهادة أن لا إلله إلا الله تقتضي: خلاص العبادة لله وحده ونفيها عمَّا سِواه، وهذا هو معنى لا

إلله إلا الله، فإن معناها: لا معبود حق إلا الله، فكل ما عُبِدَ من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ بِأَتِ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَتِ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو الله سبحانه خَلَق الثَّقَلَين لهذ الله سبحانه خَلَق الثَّقَلَين لهذ الأصل الأصيل وأمَرهم به، وأرسل به رُسُله وأنزل به كُتُبه، فتأمَّل ذلك جيداً وتدبَّره كثيراً ؛ ليتضح لك ما وَقَعَ فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عَبدُو مع الله غيره، وصرفوا خالص حقَّه لسواه، فالله المستعان.

ومن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه خالق العالَم ومدبرً شئونهم والمتصرّف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه، وأنه مالك الدنيا والآخرة، وربّ العالمين جميعاً لا خالِق غيره، ولا ربّ سواه، وأنه أرسل الرُسل وأنزل الكُتُب لإصلاح العباه ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك، وقال تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللّهُ عَالَى الْمَاسَقَةِ أَيَامٍ مُمَّ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ في سِتّةِ أَيَامٍ مُمَّ الشّهُ وَيُنكُ وَاللّهُمُ حَثِينًا وَالشّمَسَ وَالْقَمَر وَالنّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْأَرْضُ فِي سِتّةِ أَيَامٍ مُمَّ وَالْأَرْضُ فِي سِتّةِ أَيَامٍ مُمَّ وَالْأَرْضُ فِي سِتّةِ أَيَامٍ مُمَّ وَالْمَدَّمُ مُسَخَرَتٍ بِأَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْأَرْضُ فِي سِتّةِ أَيَامٍ مُمَّ وَالْمُرْمُ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْأَرْمُ مُسَخَرَتٍ بِأَرْبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْأَرْمُ مُسَخَرَتٍ بِأَرْبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْأَرْمُ مُسَخَرَتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَارُمُ مُسَخَرَتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَارُمُ مُسَارَكُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُرْمُ مُسَارِكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱلْعَالَمِينَ ١

ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بأسمائه الحسني وصفاته

العُلى الواردة في كتابه العزيز، والثابتة عن رسوله الأمين من غير

لحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تُمرَّ كما

جاءت بلا كيف، مع الإيمان بما دلَّت عليه من المعانى العظيمة لتي هي أوصاف لله عزَّ وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق

ه مِن غيرٍ أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَحْتَ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾، وقال عز رِجل: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾ ،

ِهذه هي عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة مِن أصحاب رسول الله

على وأتباعهم بإحسان، وهي التي نَقَلَها الإمام: أبوالحسن

لأشعري تَخَلَّلُهُ في كتابه: (المقالات) عن أصحاب الحديث

إُهل السُّنَّة ، ونَقَلَهَا غيره من أهل العلم والإيمان . قال الأوزاعي كَغُلَّلُهُ: سُئِل الزهري ومكحول عن آيات

لصفات، فقالاً: أمرُّوها كما جاءت، وقال الوليد بن مسلم

يَخَلَّلُهُ : سُئِل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري حمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات، فقالوا جميعاً:

مرُّوها كما جاءت بلا كيف، وقال الأوزاعي كَغْلَلْتُهُ: كنا ــ التابعون متوافرون ـ نقول إن الله سبحانه على عرشه، ونؤمن =(11): بما وَرَدَ في السُّنَّة من الصفات، ولمَّا سُئِل ربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومِن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق»، ولمَّا سُئِل الإمام مالك كَغْلَلْتُهُ عن ذلك قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»، ثُم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأُخْرِج، وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاً، وقال الإمام أبوعبدالرحمز عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه: «نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سمُّواته على عرشه بائن من خلقه»، وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدًّا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة، ومَن اراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كَتبَه علماء السُّنَّة في هذا الباب مثل كتاب (السُّنَّة) لعبدالله بن الإمام أحمد، و(التوحيد) للإماء الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب (السُّنَّة) لأبي القاسم اللالكائي الطبري، وكتاب (السُّنَّة) لأبي بكر بن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة، وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه كَغْلَاللهِ عقيدة أهل السُّنَّة، ونَقَلَ فيا الكثير من كلامهم والأدلَّة الشرعية والعقلية على صحة ما قال أهل السُّنَّة، وبطلان ما قاله خصومهم، وهكذا رسالت

الموسومة بـ (التدمرية) قد بَسَطَ فيها المقام وبيَّن فيها عقيدة أهل السُّنَّة بأدلَّتها النقلية والعقلية، والردِّ على المخالفين بما

يُظْهِر الحق، ويَدْمَغ الباطل لكل مَن نظر في ذلك من أهل العلُّم، بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق، وكل مَن خالَف أهل السُّنَّة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات، فإنه يقع

ولابد في مخالفة الأدلَّة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه .

أما أهل السُّنَّة والجماعة أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبته له رسوله محمد ﷺ في سنَّته، إثباتاً بلاّ

مشيل، ونزَّهوه سبحانه عن مشابهة خَلْقِه تنزيهاً بريئاً من لتعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض، وعملوا بالأدلة كلها، رهذه سُنَّة الله سبحانه فيمِن تمسَّك بالحق الذي بَعَثَ به رُسُله،

رِبَذَلٌ وِسْعَه في ذلك وأُخْلَص لله في طَلَبه، أن يوفِّقه للحق رِيُظْهِر حَجَّته، كما قِال تعالى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَتِّي عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمُّغُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلِا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَنْسِيرًا ۞﴾. وقد ذَكَرَ الحافظ ابن كثير

تَخَلَّلُهُ في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ رُبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

سَّتَوَىٰ عَلَ ٱلْمُرْشِ﴾ الآية، كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقله

هاهنا لعظم فائدته، قال كَغْلَلْلهُ ما نصه: «للناس في هذا المقا مقالات كثيرة جدًّا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذ المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيره من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو إمرارها كما جاءت مر غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادَر إلى أذهار المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه، وليسر كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأثمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: مَن شبَّه الم بخلقه كَفَر، ومَن جَحَدَ ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليسر فيما وَصَف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمَن أثبت لله تعالى ه وَرَدَت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفيٰ عن الله تعالىٰ النقائض فقد سَلَكَ سبيا الهُدى انتهى كلام ابن كثير كَعْلَالله .

وأمَّا الإيمان بالملائكة فيتضمن: الإيمان بهم إجمااً وتفصيلاً، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خَلَقهم لطاعته وَوَصَفَهم بأنهم: ﴿عِبَادُّ مُّكُرَمُونَ ۚ إَلَّا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْفَوْلِ وَوَصَفَهم بأنهم: ﴿عِبَادُّ مُّكْرَمُونَ ﴿ وَكَا لَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴿ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهُ ﴿ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

لَّقِسْطِ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبُعَثَ اللَّهُ نَّبِيْتُنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَعْكُمُ بَيْنَ نَّنَاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُوا فِيدٍ ﴾ الآية . ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمَّى الله منها كالتوراة

يُسْلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْمِيزَاكَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ

الإنجيل والزبور والقرآن، والقرآن هو أفضلها وخاتمها، وهو مهيمن والمصدِّق لها، وهو الذي يجب على جميع الأُمَّة باعه وتحكيمه مع ما صحَّت به السُّنَّة عن رسول الله ﷺ؛ لأن سبحانه بَعَثَ رسوله محمداً ﷺ رسولاً إلى جميع الثُّقَلَين،

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا الرُّسل يجب الإيماد بهم إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رُسُلاً منهم مبشرين ومنذرين ودُعاة إلى الحق، فمَن أجابهم فاذ بالسعادة، ومَن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمه وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبدالله ﷺ، كما قال سبحانه الطَّكِفُوتَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَايكُولَ اللهَ وَاجْتَنِبُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا اللهَ وَاللهَ عَلَى اللهَ وَخَاتَم النَّيْتِ نَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَايكُولَ اللهَ عَلَى اللهَ مَنهم أو ثبت عن رسول الله ﷺ تسميته آمنًا به على سبيل منهم أو ثبت عن رسول الله ﷺ تسميته آمنًا به على سبيل

لتفصيل والتعيين، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم على الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم.

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله على مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ينعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط الميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس، فآخذ كتابه بشماله، أو مِن وراء ظهره، ويدخل في لك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد على المناس، المناس، المناس المناس

الإيمان بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه تكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسُّنَة لصحيحة عن رسول الله ﷺ، فيجب الإيمان بذلك كله تصديقه على الوجه الذي بيَّنه الله ورسوله ﷺ.

وأما الإيمان بالقُدَر فيتضمن: الإيمان بأمور أربعة:

أولها: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال بباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من مؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّمْ شَيْءٍ عَلِيهٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّمْ شَيْءٍ عَلِيهٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّمْ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

سبحانه : ﴿ إِنَّ آلِلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ۚ ۞ ﴾. وقال عز وجل: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُذَا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدَّره وقضاه كما قال سبحانه: ﴿ قَدْعَلِمْنَامَانَفُصُ ٱلأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَبُّ حَفِيظُ ۞﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ شَبِينِ ۞ ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءُ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ۞ .

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء كان وما له يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ في الله يكن، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهُ كُن فَيْكُونُ لِللَّمِ كُن فَيَكُونُ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ كُن فَيَكُونُ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ رَبُّ الْمُلْكِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْمُلْكِينَ اللَّهُ .

الْمُلَمِينَ ﴿ الرَّابِعِ: خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالِة غيره ولا ربَّ سواه، كما قال سبحانه: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءً وَهُوَ كُلَ كُلِ شَيْءً وَهُوَ كُلَ كُلِ شَيْءً وَكُولُ ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءً وَهُوَ كُلَ كُلِ شَيْءً وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَا هُو فَا فَالَا مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَا هُو فَا فَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَا هُو فَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَا هُو فَا الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُولِلْمُولُولُولُولُولُو

لشرك والكفر كالزنا، والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات، وعقوق الوالدين، وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك؛ قول الله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾.

ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ أن الله ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله ويش أن الله ولمن إيمان، والموالاة في من الإيمان بالله الحب في الله والبُغض في الله، والموالاة في

لله والمعاداة في الله، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم، يُبْغِض الكُفّار ويعاديهم، وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمّة صحاب رسول الله على أهل السُّنّة والجماعة يحبونهم يوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء القول النبي الخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عمر المى صحته، ويعتقدون أن أفضلهم أبوبكر الصديق ثم عمر فاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم جمعين، وبعدهم بقية العشرة، ثم بقية الصحابة رضي الله منهم أجمعين، ويمسكون عمّا شَجَرَ بين الصحابة، ويعتقدون هم في ذلك مجتهدون، مَن أصاب فله أجران ومَن أخطأ فله جر، ويحبون أهل بيت رسول الله على المؤمنين به، ويتولونهم جر، ويحبون أهل بيت رسول الله على المؤمنين به، ويتولونهم

يتولون أزواج رسول الله ﷺ أمهات المؤمنين، ويترضون

عنهن جميعاً، ويتبرؤن من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله ﷺ ويسبونهم ويغلون في أهل البيت، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، كما يتبرؤن من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة التي بَعَثَ الله بها رسوله محمداً على وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السُّنَة والجماعة التي قال فيها النبي على الحق منصورة لا يضرُّهم مَن خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه»، وقال عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة "فقال الصحابة: مَن هي يارسول الله؟ قال: «مَن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»، وهي العقيدة التي يجب التمسُّك بها والاستقامة عليها والحَذَر

ممًا خالفها. وأمًّا المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدّها فهم أصناف كثيرة، فمنهم عُبَّاد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجِن والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرُّسل، بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد ﷺ، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم، فلمّا أنكر عليهم رسول الله ﷺ ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَبَعِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيَّءُ عُبّاتُ ﴿ فَهُمَا اللهُ وَينذرهم من الشرك ويشرح لهم فلم يزل ﷺ يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم

حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى، ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجاً، فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة، وجهاد طويل من رسول الله ﷺ وأصحابه رضي لله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم تغيَّرت الأحوال وغَلَبَ للجهل على أكثر الخَلْق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية، الغُلُو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك

من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، كما عرف معناها كفار العرب، فالله المستعان. معناها كفار العرب، فالله المستعان.

غَلَبَة الجهل وبُعْد العهد بعصر النبوّة .

وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين، وهي قولهم: ﴿ هَـُـُوُلِآ مِنْهَمَـُوُنَا عِنـدَ ٱللَّهِ ﴾، ﴿مَا نَعَّبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ

زُلْفَيَ ﴾ ، وقد أُبطَل الله هَـٰذه الشبهة وبيَّن أَنْ مَن َعَبِّدَ غيرًه كاثناً

مَن كان فقد أشرك به، وكَفَر، كما قال تعالى: ﴿ وَيَعَـبُدُونَكَ مِ دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَمُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَّا هِ شُفَعَتَوُنَا عِن ٱللَّهِ﴾، فردَّ الله عليهم سبحانه بقوله: ﴿ قُلْ أَتُنَيِّئُوكَ ٱللَّهَ بِمَا ٱ يَمَّلُمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبِّحَنِنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ ، فبيَّن سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره مر الأنبياء والأولياء، أو غيرهم، هي الشرك الأكبر، وإن سمَّاه فاعلوها بغير ذلك، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٓ ﴾، فردَّ الله عليه سبحانه بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِذَا ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْدِبُّ كَفْلَا ۞ ، فأبان بذلك سبحان أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كَفْرٌ بـ سبحانه، وأكذبهم في قولهم: إن آلهتهم تُقَرِّبُهُم إليه زُلفي.

ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرُّسل عليهم الصلاة والسلام مايعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينير وغيرهما، من دُعاة الإلحاد والكفر، سواء سمّوا ذلك اشتراكيا و شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار، والكفر بالأديان كلها، ومَن نَظَرَ في

تتبهم ودرس ما هم عليه عَلِم ذلك يقيناً، ولا ريب أن هذه لعقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية، ومُفْضِية بأهلها إلى سوأ العواقب في الدنيا والآخرة، ومن العقائد المضادة للحق لما يعتقده بعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء شاركون الله في التدبير، ويتصرفون في شؤون العالم، يسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث، وغير ذلك من لأسماء التى اخترعوها لآلهتهم، وهذا من أقبح الشرك في

يسمونهم بالمحطاب والأوناد والمحوات، وعير دلك سن لأسماء التي اخترعوها لآلهتهم، وهذا من أقبح الشرك في لربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العرب؛ لأن كفار العرب لم شركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدَّة فيخلصون لله العبادة، كما قال

لله سبحانه: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوْا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعْمَ لِللّهِ مَعْمَ لَكُولُنّ لِللّهِ مَعْمَ اللّهِ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ لَكُولُنّ لِللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لَّلَهُۗ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآدِوَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰزَ وَمَن يُمْزِّجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُمْزِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَثَرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞﴾، والآيات في هذا

أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين:

إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية.

والثانية: شركهم في الرخاء والشدة، كما يعلم ذلك مَر خالطهم وسَبَرَ أحوالهم، ورأى ما يفعلون عند قبر الحسير والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن والهادي في اليمن وابن عربي في الشام، والشيخ عبدالقاد الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غَلَّــ فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل، وقلَّ مَر يُنْكِر عليهم ذلك ويُبَيِّن لهم حقيقة التوحيد الذي بَعَثَ الله به نبيّ محمداً ﷺ، ومَن قبله من الرُّسل عليهم الصلاة والسلام، فإلَّا لله وإنَّا إليه راجعون، ونسأله سبحانه أن يردُّهم إلى رشدهم وأن يُكَثِر بينهم دُعـاة الهـدى، وأن يـوفُـق قـادة المسلميـر وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله، إن سميع قريب .

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسما والصفات: عقائد أهل البدع: من الجهمية، والمعتزلة، ومَرسَلَكَ سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل، وتعطيله سبحانه مرصفات الكمال، ووصف عز وجل بصفة المعدومان والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيراً ويدخل في ذلك مَن نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فرو

لأدلة السمعية والعقلية، وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيّناً، أمّا هل السُّنة والجماعة فقد أثبتوالله سبحانه ما أثبته لنفسه، أو أثبته هرسوله محمد على من الأسماء والصفات على وجه الكمال، نزهوه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من شائبة التعطيل، فعملوا الأدلة كلها ولم يحرِّفوا ولم يعطِّلوا، وسلموا من التناقض لذي وقع فيه غيرهم ـ كما سبق بيان ذلك ـ وهذا هو سبيل

ىنه في الصفات التي نفوها، وتأوَّلوا أدلَّتها، فخالفوا بذلك

لنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم لذي سَلَكَه سلف هذه الأمَّة وأثمَّتها، ولن يصلح آخرهم إلا ما سلح به أوَّلهم وهو اتباع الكتاب والسُّنَّة، وترك ما خالفهما.

والله وليَّ التوفيق، وهو سبحانه حسبنا ونِعْمَ الوكيل، ولا عول ولا قوَّة إلا به، وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبيّنا حمد وآله وصحبه. (١)

•

المجموع الفتاوي، المجلد الأول (١٣-٢٧).

## إقامة البراهين على حكم مَن استغاث بغير الله أو صدَّق الكَهَنَة والعرَّافين

#### تقديم:

الحمـد لله ، والصـلاة والسـلام على رسـول الله وعلى آلـ وصحبه ومَن والاه ، أما بعد :

فلمًا كانت عقيدة التوحيد هي الأساس الذي قامت عليه دعوة محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والتي هي في الحقيقة امتداد لدعوة الرُّسل جميعاً، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاعُوتَ ﴾، وكان من صميم الاعتقاد بهذه الدعوة هو محارب البِدَع والأباطيل، بشتَّىٰ أشكالها، فإنه يجب على كل مسلم أد يتبصر في دينه، ويعبد الله تعالىٰ طِبْقاً لِمَا جاءت به الشريع الإسلامية.

ولقد كان المسلمون الأواثل مِن سَلَف الأُمَّة، على هدى مر أمر دينهم؛ ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شئونهم، كانت على وفق ما جاء به القرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة.

ثم لمَّا انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم \_منهج لكتاب والسُّنَّة ـ في عقائدهم وأعمالهم، تفرَّقوا شِيَعاً وأحزاباً

ي العقائد، والمذَّاهب، في السياسة والأحكام، وكان من تَأْتُج هذا الانحراف أن فَشَتَ فيهم البِدَع والأباطيل والشعوذة، أصبح ذلك مدخلاً لأعداء الإسلام في الطعن على الإسلام

أهله. ولقد حذَّر علماء الإسلام ـ في مؤلَّفاتهم ـ قديماً وحديثاً من بذه البدّع.

وقد سَاهَمْت في ذلك بثلاث رسائل مجموعة:

الأولى: في حكم الاستغاثة بالنبي ﷺ. الثانية: في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم.

الثالثة: في حكم التعبُّد بالأوراد البدعية والشركية.

والرئاسة ـ وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه البلاد لمباركة \_ تضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الرسائل لْثلاث، مساهمة منها في محاربة البِدَع والخرافات، ورفع

لمستوى الثقافي والفَهْم الحقيقي للإسلام.

نسأل الله العلي القدير أن ينفع بها عباده، والله وليُّ التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

#### الرسالة الأولى في حكم الاستغاثة بالنبي ﷺ

الحمـد لله، والصــلاة والســلام على رســول الله وعـلـى آلــ وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه، أما بعد.

فقد نَشَرَت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها (١٥) الصادر ١٩/٤/ ١٣٩٠هـ، أبياتاً تحت عنوان (في ذكرى المولد النبوي الشريف)، تتضمَّن الاستغاثة بالنبي ﷺ والاستنصار بالإدراك الأُمَّة ونصرها وتخليصها ممَّا وقعت فيه من التفرُّق والاختلاف، بإمضاء مَن سمَّت نفسها (آمنة)، وهذا نص مزالبيات المُشار إليها:

يا رسول الله أدرك صالماً يا رسول الله أدرك أمة يا رسول الله أدرك أمة إلى أن قالت:

عجل النصر كما عجلته فاستحال الذل نصراً رائعاً

يوم بدر حين ناديت الإك إن له جنـــوداً لا تـــراهــــ

يشعل الحرب ويصلى من لظاه

في ظلام الشك قد طال سراه

في متاهات الأسى ضاعت رؤاه

(الله أكبر هكذا تُوجُّه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى

لرسول عَلَيْ طالبة منه إدراك الأمّة بتعجيل النصر، ناسية أو جاهلة أن النصر بيدِ الله وحده، ليس ذلك بيدِ النبي عَلَيْ ولا غيره

ب المخلوقات، كما قال الله سبحانه في كتابه المبين: ﴿ وَمَا النَّهِ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

النصر إلا مِن عِندِ اللهِ العربِ الحكِيمِ ( ) وَالَ عَرْ وَجَلَّ عَلَى اللهِ العَرْ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ يَنْصُرُكُمْ مِنْ اللهِ اللهِ عَالِبَ لَكُمْ أَوْلِنَ يَغَدُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ اللهِ عَلَى النَّهُ الخَلْق اللهِ اللَّهُ اللَّ

بعيريه ، وقد عمم بالنصل وأنزل الكُتُب، لبيان تلك العبادة، يعبدوه، وأرسل الرُّسل وأنزل الكُتُب، لبيان تلك العبادة، والدعوة إليها، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا

رالدعوة إليها، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِمِنَ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ۞﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَتَّاتُو رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَـنِبُوا الطَّلِغُوتُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَاۤ

ارْبِ اعبدوا الله واجمعيبوا الطنعون ﴾ ، ودن تعدى . ﴿ رُوْتُ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنْهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ شِي ﴾ ، وقال عز وجلِ: ﴿ الّر كِنَتُ أَخْكَتُ ءَايَنْكُمُ ثُمَّ

وَعَبَدُونِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ خَبِيرٍ ﴿ وَاللَّا تَمْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَمَشِيرٌ ﴿ فَ عَلَيْهِ خَبِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المحكمات أنه لم بخلق الثّقلين إلا ليعبدوه وحده، لا شريك له، وبيّن أنه أرسل

لرُّسل عليهم الصلاة والسلام بهذه العبادة والنهي عن ضدها، وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصَّلها لئلا يعبد غيره سيحانه، والعبادة هي توجيده وطاعته، بامتثال أوامره وترك

سبحانه، والعبادة هي توحيده وطاعته، بامتثال أوامره وترك واهيه، وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه:

﴿ وَمَآ أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ الآية، وقوله عز وجل: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ ، وقوله سبحانه:

﴿ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ تُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا يَلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ ﴾ . والآيات

في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم، ولا ريب أن

الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل : ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ ۚ كُرِّهَ

ٱلْكَنْفِيُونَ ١٩٥٥ ، وقال عز وجل: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْمُعَ اللَّهِ أَحَدًا ۞ ♦، وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن (أحداً) نكرة في سياق النهي، فتعم كل من سوى

الله سِبِحَانه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾، وهذا خطاب للنبي ﷺ، ومعلوم أن الله سبحانه قد

عصمه من الشرك وإنما أراد من ذلك تحذير غيره، ثم قال عز وجل: ﴿ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞﴾ ، فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين،

فكيف بغيره، والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، كما قال سبحانه: ﴿ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞﴾، وقال تعالى: ﴿ إِكَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّمُ عَظِيدٌ ١٠٠ فَعُلِمَ بِهَذَهُ الآيات وغيرها أن دعاء

غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها، شرك بالله عز

وجل ينافي العبادة التي خَلَقَ الله الثَّقَلَين من أجلها، وأرسل

وجل ينافي العبادة التي خلق الله التقلين من اجلها، وارسل الرُّسل وأنزل الكُتُب لبيانها، والدعوة إليها، وهذا معنى (لا إله

إِذَّ اللهُ) وَإِنْ مُعْنَاهُنَّ . مُ مُنْجُورُ بُحْنَ إِذَّ اللهُ سَبْحَانُهُ : ﴿ ذَالِكَ عَنْ غَيْرِ اللهِ وَتَثْبَتُهَا للهِ وحده ، كما قال الله سَبْحَانُهُ : ﴿ ذَالِكَ بِأَنِّ اللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبَ مَا يَكَنَّعُونَ مِنْ دُونِكِهِ هُوَ ٱلْبَنْطِلُ

وَأَنِّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَالَىُ ٱلْكَبِيرُ ۞﴾، وهذا هو أصل الدين وأساس الملَّة، ولا تصح العبادات إلا بعد صحَّة هذا الأصل، ع ما تال من المسكنة أدر التالهُ مَال الْأَنْ مَنْ مِنْ قُوْلُكُمْ لَعْنُ أَشْكُمُ تَا

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَكَ أَشْرَكْتَ لَيَكَ عَمُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَنْسِرِينَ ۞ ﴾ ، وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ

ليحبطن عملك ولتكوننَ مِنَ الخَسِرِينَ (﴿ وَ وَ وَالَ سَبَحَانَهُ : ﴿ وَلَوَ الْمُرَكُّواً لَكُوا مِنْ عَلَى الْمُرَكُّواً لَكُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا اللهِ وَحِدُهُ ، وَلَا اللهِ وَحِدُهُ ، وَالثَّانِمُ : أُصِلَدُ : عَظْمَدِ : أُحِدُهُمَا : أَنْ لَا يُعَبِدُ إِلَّا اللهِ وَحِدُهُ ، وَالثَّانِمُ :

أصلين عَظَيمين: أحدهما: أن لا يُعبد إلا الله وحده، والثاني: أن لا يُعبد إلا معنى شهادة أن لا

إله إلا الله، فمَن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم، أو دعا الأصنام أو الأشجار، أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات، أو استغاث بهم، أو تقرَّب إليهم بالذبائح والنذور، أو صلَّى

لهم، أو سجد لهم، فقد اتَّخذهم أرباباً مَن دون الله، وجَعَلُهم أنداداً له سبحانه، وهذا يناقض هذا الأصل، وينافي معنى لا إله إلا الله، كما أن مَن ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق

إلا الله، كما أن من ابتدع في الدين ما ثم يادن به الله تم يحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله، وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْنَكُ هَبَكَٱءٌ مَّنثُورًا ﴿ ﴾، وهذه

الأعمال هي أعمال مَن مات على الشرك بالله عز وجل، وهكذا

الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله، فإنها تكون يوم القيامة هباءً منثوراً، لكونها لم توافق شرعه المطهَّر، كما قال النبي

عَيْظِيُّر: «مَن أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليس منه فهو رَد» متفق على

صحَّته، وهذه الكاتبة قُد وجُّهت استغاثتها ودعاءها للرسول ﷺ، وأعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر والنفع، وليس بيد غيره شيء من ذلك. ولا شك أن هذا ظلم

عظيم وخيم، وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه، ووعد مَن يدعوه بالاستجابة، وتوعَّد مَن استكبر عن ذلك بدخول جهنم، كِمَا قَالَ عَزِ وَجِلَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ

الَّذِيكَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيكَ ١٠٠٠ اللَّهِ أي صاغرين ذليلين، وقد دلَّت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة، وعلى أن مَن استكبر عنه فمأواه جهنم، فإذا

كانت هذه حال مَن استكبر عن دعاء الله، فكيف تكون حال مَن دعا غيره، وأعرض عنه، وهو سبحانه القريب المالِك لكل شيء، والقادر على كل شيء، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَرِّيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانُّهُ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُوكَ ١٠٠٥ وقد أخبر

الرسول ﷺ في الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة، وقال

لابن عمه عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله؛ أخرجه الترمذي وغيره.

وقال ﷺ: «مَن مات وهو يدعو لله ندًّا دَخَلَ النار» رواه البخاري، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه سُئِل: أيُّ الذنب

أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدًا وهو خَلَقَك»، والنِد: هو النظير والمثيل، فكل مَن دعا غير الله، أو استغاث به أو نَذَرَ له، أو ذبح له أو صَرَفَ له شيئاً من العبادة سوى ما تقدَّم، فقد اتخذه نِدًّا،

سواء كان نبيًّا أو وليًّا، أو ملكاً أو جنيًّا، أو صنماً، أو غير ذلك من المخلوقات، أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه،

والاستعانة به في الأمور الحسيَّة، التي يقدر عليها فليس ذلك من الشرك، بل من الأمور العادية الجائزة بين المسلمين، كما قال تعالى في قصة موسى: ﴿ فَأَسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. ﴾، وكما قال تعالى في قصة موسى أيضاً: ﴿ فَرَبُّ مِنَّهَا

خُأَيْهُا يَتُرَقَّبُ ﴾، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب، وغيرها من الأمور التي تعرض للناس، ويحتاجون فيها إلى بعضهم ببعض، وقد أمَّر الله نبيه ﷺ أن يخبر أمَّته أنه لا يملك

لأحد نفعاً ولا ضرًّا، فقال في سورة الجن: ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْرَتِي وَلَآ

أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ قُلْ إِنِّ لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ .

وقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ قُل لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَمَّا إِلَّا مَا شَيَاةً أَلَقُهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَ مَسَّنِيَ السُّوَّةُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ٰلِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ۞﴾، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو ﷺ لا يدعو إلا ربه، وكان في يوم بدر يستغيث بالله، ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك، ويقول: ﴿يَا رَبِّ، أَنجَزُ لَي مَا وَعَدَتَني ۚ حَتَّى قَالَ الْصَدِّيقَ الأَكْبَرِ أَبُوبِكُمْ رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله، فإن الله منجز لك م وعدك، وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْـتَغِيـثُورَا رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَنْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكُو مُرْدِفِينِ ﴾ ، فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم : وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة، ثم بيَّن سبحانه أا النصر ليس من الملائكة، وإنما أمدَّهم بهم، للتبشير بالنصر. والطمأنينة، وبيَّن أن النصر من عنده، فقال: ﴿ وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا يُمْ عِندِ اللَّهِ ﴾ ، وقال عز وجل في سورة آل عمران: ﴿ وَلَقَدْ نُصَرِّكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ مَا تَقُوا اللَّهَ لَمُّلَّكُمْ نَشَكُّرُونَ ﴿ ﴾ ، فبيَّن في هذ الآيةً: أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر، فعلم بذلك أن ه أعطاهم من السلاح والقوة، وماأمدُّهم به من الملائكة، كإ ذلك من أسباب النصر، والتبشير والطمأنينة، وليس النص

منها، بل هو من عند الله وحده، فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو خردا أن ترسيل وناشوا بالمسال المسال المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة ال

غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي ﷺ، وتعرض عن رب العالمين، المالك لكل شيء؟!

لا شك أن هذا من أقبح الجهل، بل من أعظم الشرك، فالواجب على الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحاً، وذلك بالندم على ما وقع منها، والإقلاع منه، والعزم على عدم المدر المدر

لعود إليه، تعظيماً له وإخلاصاً له، وآمتثالاً لأمره وحذراً مما هي عنه، هذه هي التوبة النصوح، وإذا كانت من حق لمخلوقين وجب في التوبة أمر رابع، وهو رد الحق إلى

ستحقه، أو تحلله منه، وقد أمر الله عباده بالتوبة، ووعدهم بولها كما قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَيِعًا آلَيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُرُ تُقْلِحُونَ ﷺ ، وقالِ في حق النصارى: ﴿ آفَكِ يَتُوبُونَ

إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ خَفُورٌ دَحِيهُ ﴿ وَاللّهُ عَلَمُورٌ دَحِيهُ ﴿ وَاللّهِ عَالَمَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ لَا يَحْرَمُ اللّهُ إِلّهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ لِقِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا مِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكِ بَلْقَ أَثَامًا ﴿ لَيْ حَرَّمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

كَانَ اللَّهُ عَــُفُولَا رَحِيمًا ﴿ ﴾، وقالَ تعالَى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةُ نَنْ عِبَادِمِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْمَــُلُوكَ ۞ ﴾ . وصح عن رسول الله على أنه قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجبُّ ما كان قبلها»، ولعظم خطر الشرك، وكونه أعظم الذنوب، وخشية الاغترار بما صدر من هذه الكاتبة، ولوجوب النُصح لله ولعباده، حررت هذه الكلمة الموجزة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاً، وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في الدين، والثبات عليه، وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلَّم

وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

### الرسالة الثانيسة في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم

من حبدالعزيز بن حبدالله بن باز إلى مَن يراه من المسلمين، وفقتي الله وإياهم للتمسُّك بدينه، والثبات عليه آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان عمّا يفعله بعض لجُهّال، من دعاء غير الله سبحانه، والاستنجاد به في لمهمّات، كدعاء الجِن والاستغاثة بهم، والنذر لهم، والذبح هم وشبه ذلك، ومن ذلك قول بعضهم: (يا سبعة، خذوه)، عني بذلك: سبعة من رؤساء الجن، يا سبعة افعلوا به كذا، كسروا عظامه، اشربوا دمه، مثّلوا به، ومن ذلك قول بعضهم: خذوه يا جن الظهيرة، يا جن العصر)، وهذا يوجد كثيراً في خذوه يا جن الظهيرة، يا جن العصر)، وهذا يوجد كثيراً في

هض الجهات، ومما يلتحق بهذا الأمر دعاء الأموات من الأبياء والصالحين وغيرهم، ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم، هذا كله وأشباهه واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، فهلا منه وتقليداً لمن قبله، وربما سهل بعضهم في ذلك نوله: هذا شيء يجري على اللسان، لا نقصده، ولا نعتقده،

وسألني أيضاً: عن حكم مناكحة من عُرف بهذه الأعمال، وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهم، وعن تصديق المشعوذين والعرَّافين، كمن يدَّعي معرفة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء مما مسَّ جسد المريض، كالعمامة والسراويل والخِمار وأشباه ذلك.

والجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، وعلى الله وصحبه ومَن اهتدى بهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى قد خَلَقَ الثَّقَلَين ليعبدوه، دون كل ما سواه، وليَخُصُّوه بالدعاء والاستغاثة، والذبح والنذر وسائر العبادات، وقد بَعَثَ الرُّسل بذلك، وأَمَرَهم به، وأنزل الكُتُب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه، وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره، وهذا هو أصل الأصول، وأساس الملَّة والدين، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن معناها: لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي الألوهية وهي العبادة عن غير الله، وتثبت العبادة لله وحده، دون ما سواه من سائر المخلوقات، والأدلة على هذا من كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ كثيرة جدًّا، منها قوله عزَّ وجل: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنِّيُ وَقُولُهُ سبحانه: ﴿ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنِّيُ وَلَمَا فَلَهُ لَا لَهُ وَلَا اللهِ وَقَعْنَى رَبُّكَ أَلَّا

تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَيْرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ

لَهُ ٱلِدِينَ حُنَفَآمَهُ، وقولُه تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونَ أَسْتَجُبُ لَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

دَايِغْرِينَ ۞﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَدِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتِهُ ﴾، فبيَّن سبحانه في هذه الآيات أنه خَلَقَ

الثقلين لعبادته، وأنه قضى أن لا يُعْبَد إلَّا هِو سبحانه وتعالى، ومعنى قضى: أَمَرَ وأوصى، فهو سبحانه أَمَرَ عباده وأوصاهم في مُحْكُم القرآن، وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام،

الَّا يعبدوا إلا ربهم، وأوضح جلَّ وعلا أن الدُّعاء عبادة عظيمة، مَن استكبر عنها دَخَلُّ النار، وأَمَرَ عباده أن يدعوه

وحده، وأخبر أنه قريب يجيب دعوتهم، فوَجَبَ على جميع العباد أن يَخُصُّوا ربُّهم بالدعاء؛ لأنه نوع من العبادة التي خُلِقُوا لها، وأُمِرُوا بها، وقال عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَعَيْكِايَ وَمَمَافِ بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَكُمْ وَبِلَالِكَ أَيْرَتُ وَالَا أَوْلُ

الْسُولِينَ ﴿ ﴾ ، أَمَرَ اللهُ نَبيَّه ﷺ أَن يُخُبِّرُ النَّاسُ أَنَّ صَلَّاتُه ونُسُكَّه ، رهو الذبح، ومَحْيَاه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، فمَن بَحَ لغير اللهِ فقد أشرك بالله، كما لو صلَّى لغير الله؛ لأن الله

سبَّحانه جَعَلَ الصلاة والذبح قرينين، وأخبر أنهما لله وحده لا

شريك له، فمن ذبح لغير الله من الجن والملائكة والأموات وغيرهم، يتقرَّب إليهم بذلك، فهو كمَن صلَّى لغير الله، وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللَّهِ مَن ذَبَعَ لغير الله) وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «مرَّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يُقَرِّب له شيئًا، فقالوا لأحدهما: قَرِّب، قال: ليسٍ عندي شيء أقرب، قالوا: قرِّب ولو ذباباً، فقرَّب ذباباً فخلُّوا سبيلُه، فُدخل النار، وقالوا للآخر: قرِّب، قال: ما كنت لأُقَرِّب لأحد شيئاً دون الله عز وجل، فضربوا عنقا فدخل الجنة، فإذا كان مَن تقرَّب إلى الصنم ونحوه بالذباب ونحوه يكون مشركاً، يستحق دخول النار، فكيف بمَن يدعو الجن والملائكة والأولياء، ويستغيث بهم، وينذر لهم، ويتقرب إليهم، بالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله، أو شفا مريضه، أو سلامة دوابه وزرعه، أو يفعل ذلك خوفاً من شر الجن، أو ما أشبه ذلك، فهذا وأشباهه أولى بأن يكون مشركاً، مستحقًا لدخول النار من هذا الرجل الذي قرَّب الذباب للصنم، ومما وَرَدَ في ذلك أيضاً قوله عز وجل: ﴿ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ ٱلَّا يِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُّ وَالَّذِينَ ٱلْخَالِصُّ وَالَّذِينَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي

يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُّ كَفَارُّ ۞﴾، وقال تعالَى : ﴿ وَيَعْبُدُونَكَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَّا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُوكَ هَتَوُلاً وشُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهُ قُلْ أَتُنَيِّثُوكَ ٱللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ

السَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَنَامُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠

أخبر الله سبحانه في هاتين الايتين، أن المشركين اتخذوا من دونه أولياء من المخلُّوقات، يعبدونهم معه بالدعاء والخوف، والرجاء والذبح، والنذر ونحو ذلك، زاعمين أن أولئك

الأولياء يُقَرِّبُونَ مَنْ عَبَدَهُم إلى الله، ويشفِعون لِهِم عندٍه، ٍ

فأكذبهم الله سيحانه، وأوضح باطلهم، وسمَّاهم كذبَّة وكفارا ومشركين، ونزَّه نفسه عن شركِهم فقال جل وعلاٍّ: ﴿ شُبَّرِحُننَهُمْ وَتَمَكِنَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لِللَّهُ أَنَّ مَنَ اتَّخَذَ مَلَكًا ، أَو

نبياً، أو جِنْيًا أو شجراً أو حجراً يُدعوه مع الله، ويستغيث به، ويتقرَّب إليه، بالنذر والذبح، رجاء شفاعته عند الله، وتقريبه

لديه، أو رجاء شفاء المريض، أو حفظ المال، أو سلامة الغائب، أو ما شابه ذلك، فقد وقع في هذا الشرك العظيم، والبلاء الوخيم، الذي قال الله فيه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِــ

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۞﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّامُ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَـرَّمَ ٱللَّهُ مَلِنُو الْجَنَّةُ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۞ ﴾، والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاص، لا لأهل الشرك، كما قال النبي ﷺ لمّا قيل له: يا رسول الله، مَن أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «مَن قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»، وقال ﷺ: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجّل كل نبي دعوته، وإني أختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله مَن مات من أمّتي لا يُشْرِك بالله شيئاً».

وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله ربَّهم وخالقهم ورازقهم، وإنما تعلُّقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة، والأشجار والأحجار وأشباه ذلك، يرجون شفاعتهم عند الله، وتقريبهم لديه كما سبق في الآيات، فلم يعذرهم الله بذلك، ولم يعذرهم رسول الله ﷺ، بل أنكر الله عليهم في كتابه العظيم، وسمَّاهم كفاراً ومشركين، وأكذبهم في زعمُّهم أن هذه الآلهة تشفع لهم، وتقربهم إلى الله زلفي وقاتُّلهم الرسول ﷺ على هذا الشِّرك حتى يخلصوا العبادة لله وحده، عملًا بقوله سبحانه: ﴿ وَقَالِمُلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُمُ بِلِّيهِ ﴾. وقال الرسول ﷺ: ﴿أَمِرت أَنْ أَقَاتُلَ النَّاسُ حَتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلا: ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، ومعنى قوله ﷺ: «حتم

**(13)** يشهدوا أن لا إله إلا الله»: أي حتى يَخُصُّوا الله بالعبادة، دون كل ما سواه، وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون بهم، فأنزل الله في ذلك قوله: ﴿ وَأَنْتُمْ كَانَ رِجَالًا مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَتُودُونَ بِيَحَالِ مِّنَ أَلِينَ فَزَادُوهُم رَهَقًا ١ أَهُ اللَّهِ الدُّوسِيرِ فِي الآية الكريمة: معنَى قوله: ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞﴾ : أي ذعراً وخوفاً؛ لأن الجن نتعاظم في نفسها وتتكبَّر، إذا رأت الإنس يستعيذون بها، وعند ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعاراً، حتى يكثروا من عبادتهم، واللجوء إليهم، وقد عوَّض الله المسلمين عن ذلك: الاستعادة

ه سبحانه، وبكلماته التامة، وأنزل في ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغٌ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّامُ هُوَ ٱلسَّمِيْعُ الْعَلِيبُ مِنْ ﴿ وَ وَلَهُ عَزُ وَجُلَّ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَتِي ۞ ۗ ، ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١٠٠ ، وصعَّ عن النبي عَلَيْ أنه قَال : امَن زل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم ضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»، ومما تقدَّم من الآيات الأحاديث، يعلم طالب النجاة، والراغب في الحفاظ على ينه، والسلامة من الشرك، دقيقه وجليله، أن التعلُّق بالأموات الملائكة والجِن وغيرهم من المخلوقات، ودعاءهم الاستعاذة بهم وَنحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركين، من أقبح الشرك بالله سبحانه، فالواجب تركه والحذر من ذلك والتواصي بتركه، والإنكار على مَن فعله، ومَن عُرف من الناس بهذه الأعمال الشركيَّة لم تجز مناكحته، ولا أكل ذبيحته، ولا الصلاة عليه، ولا الصلاة خلفه، حتى يُعْلِن التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده والدعاء هو العبادة ، بل مُحُّها ، كما قال النبي ﷺ: «الدعاء هو العبادة» ، وروي عنه ﷺ في لفظ آخر أنه قال: «الدعاء مخ العبادة»، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا نَّنجِعُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَقًّا يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ مُرْبَيِّنُ ءَايَتِهِ ولِنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَذَّرُّونَ ٥٠٠ فنهى الله سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات، من عُبَّاد الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك، حتى يؤمنّ بإخلاص العبادة لله وحده، وتصديق الرسول ﷺ فيما جاء به، واتّباع سبيله، ونهى عن تزويج المشركين بالنساء المسلمات، حتى يؤمنوا بإخلاص العبادة لله وحده، وتصديق الرسول ﷺ، واتّباعه، وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة خير من الحرّة المشركة، ولو أعجبت من ينظر إليها، ويسمع كلامها، بجمالها وحُسن كلامها، وأن العبد المؤمن خير من الحر المشرك، ولو أعجب سامعه والناظر إليه، بجماله وفصاحته

وشجاعته وغير ذلك، ثم أوضح أسباب هذا التفضيل بقوله سبحانه: ﴿ أُوْلَكُنِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ .

سبحانه: ﴿ أَوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ . يعني بذلك: المشركين والمشركات؛ لأنهم من دعاة النار

بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم وأخلاقهم، أما المؤمنون والمؤمنات فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم، فكيف يستوي هؤلاء وهؤلاء! وقال جل وعلا في شأن

فَعَيْفُ يُسْتُونِي هُـوَدُءُ وَهُـوَدُءُ؛ وَفَانَ جَلَ وَطَارُ مِنْ سَانَ المنافقين: ﴿ وَلَا نُصُلِ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَتُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ؞ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاتُواْ وَهُمْ فَنْسِقُونَ ۞﴾، فأوضح جلَّ وعلا ني هذه الآية الكريمة أن المنافق والكافر لا يصلى عليهما؛

ي عدد الله ورسوله، وهكذا لا يصلى خلفهما، ولا يجعلان كفرهما بالله ورسوله، وهكذا لا يصلى خلفهما، ولا يجعلان ثمة للمسلمين؛ لكفرهما وعدم أمانتهما، وللعداوة العظيمة لتي بينهما وبين المسلمين، ولأنهما ليسا من أهل الصلاة العبادة؛ لأن الكفر والشرك لا يبقى معهما عمل، نسأل الله

لعافية من ذلك. وقال عز وجل في تحريم الميتة وذبائع لمشركين: ﴿ وَلَا تَأْكُمُ لُوسَتُ وَاللَّهُ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْسَقُ وَإِنَّ الشَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْسَقُ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُحُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْمَعْتُمُومُمْ الْكُمْ الشَّيْطِينَ لَيُحُدِلُوكُمْ وَإِنَّ الْمَعْتُمُومُمْ الْكُمْ الشَّيْطِينَ لَيْحُدِلُوكُمْ وَإِنَّ الْمَعْتُمُومُمْ الْكُمْ الشَّيْطِينَ عَنْ أَكُلُ الميتة وذبيحة لَنْتُمْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وجل المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة

لمشرك؛ لأنه نجس فذبيحته في حكم الميتة، ولو ذكر اسم الله للها؛ لأن التسمية منه باطلة لا أثر لها؛ لأنها عبادة، والشرك

=(10) يحبط العبادة ويبطلها، حتى يتوب المشرك إلى الله سبحانه، وإنما أباح عز وجل طعام أهل الكتاب في قوله سبحانه: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِئَبَ حِلَّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلًّا لَمُمْ ﴾؛ لأنهـ. ينتسبون إلى دين سماوي، ويزعمون أنهم من أتباع موسى وعيسى، وإن كانوا في ذلك كاذبين. وقد نسخ الله دينهم وأبطله ببعث محمد ﷺ إلى الناس عامة، ولكن الله َّجلَّ وعلا أحلَّ لن طعِام أهل الكتاب ونساءهم، لحكمة بالغة وأسرار مرعيَّة، قد وضَّحها أهـل العلـم بخـلاف المشـركيـن مـن عُبَّاد الأوثـان والأموات، من الأنبياء والأولياء وغيرهم؛ لأن دينهم لا أصل له، ولا شبهة فيه، بل هو باطل من أساسه، فكانت ذبيحة أهله ميتة، ولا يُباح أكلها، وأما قول الشخص لمن يخاطبه: (جز أصابك)، (جَن أخذك)، (شيطان طار بك)، وما أشبه ذلك. فهذا من باب السب والشتم، وذلك لا يجوز بين المسلمين، كسائر أنواع السب والشتم، وليس ذلك من باب الشرك، إلا أنَّ يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير إذن الله ومشيئته، فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات، فهو كافر بهذا الاعتقاد؛ لأن الله سبحانه هو المالِك لكل شي. والقادر على كل شيء، وهو النافع الضار ولا يوجد شيء إلا بإذنه، ومشيئته وقدره السابق، كما قال عز وجل آمراً نبيه ﷺ أن خبر الناس بهذا الأصل العظيم: ﴿ قُل لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ وَلَو كُنتُ آَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ لَاسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلشَّوَةُ إِنْ آَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْرٍ يُوْمِنُونَ ﴿ هَا ﴾ ، فإذا كان سيد لخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام ، لا يملك لنفسه نفعاً ولا مرًا ، إلا ما شاء الله ، فكيف بغيره من الخلق! والآيات في هذا لمعنى كثيرة .

وأما سؤال العرّافين والمشعوذين والمُنجّمين وأشباههم، من يتعاطى الأخبار عن المغيبات، فهو منكر لا يجوز، تصديقهم أشد وأنكر، بل هو من شعب الكفر؛ لقول النبي في: «مَن أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين وماً» رواه مسلم في صحيحه، وفي صحيحه أيضاً عن هاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي في نهى عن أن الكهان وسؤالهم وأخرج أهل السنن عن النبي في أنه قال: من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على مسلمين: الحذر من سؤال الكهنة والعرّافين، وسائر

مشعوذين، المشتغلين بالأخبار عن المغيبات، والتلبيس للى المسلمين، سواء كان باسم الطب أو غيره، لما تقدم من بي النبي على عن ذلك، وتحذيره منه، ويدخل في ذلك ما

والشياطين ومن يستخدمهم .

يدَّعيه بعض الناس باسم الطب، من الأمور الغيبية، إذا شه عمامة المريض، أو خمار المريضة، أو نحو ذلك، قال: هذ المريض أو هذه المريضة فعل كذا، وصنع كذا، من أمور الغيب التي ليس في عمامة المريض ونحوها دلالة عليها، وإنم القصد من ذلك التلبيس على العامة حتى يقولوا إنه عارف

بالطب، وعارف بأنواع المرض وأسبابه، وربما أعطاهم شيئاً من الأدوية فصادف الشفاء بقدر الله، فظنوا أنه بأسباب دوائه، وربما كان المرض بأسباب بعض الجن والشيطان، الذين يخدمون ذلك المدعي للطب، ويخبرونه عن بعض المغيبات التي يطلعون عليها فيعتمد على ذلك ويرضي الجن والشياطين بما يناسبهم من العبادة، فيرتفعون عن ذلك المريض، ويتركون ما قد تلبسوا به معه من الأذى، وهذا شيء معروف عن الجن

فالواجب على المسلمين: الحذر من ذلك، والتواصي بتركه، والاعتماد على الله سبحانه، والتوكل عليه في كل الأمور. ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية المباحة، والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض، والتأكد من مرضه، بالأسباب الحسيَّة والمعقولة، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من

علمه وجهله من جهله»، وقال ﷺ: «لكل داء دواء فإذا أصبب

دواء المداء بَرأ بإذن الله»، وقال ﷺ: «عباد الله، تداووا ولا تداووا

حرام،، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فنسأل الله عز وجل

ان يُصْلِح أحوال المسلميـن جميعـاً، وأن يشفـي قلـوبهـم

رأبدانهم، من كل سوء، وأن يجمعهم على الهدى، وأن يعيذنا

إياهم من مضلات الفتن، ومن طاعة الشيطان وأوليائه، إنه على كُلُّ شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،

رصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله

## الرسالة الثالثة في حكم التعبُّد بالأوراد البدعية والشركية

من عبدالعِزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكر ( . . . . ) وقَّقه الله لكل خير آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فقد وصل إليَّ كتابُكم الكريم وصَلَكُم الله بهُداه. وما تضمَّنه من الإفادة أنَّه يوجد في بلادكم أناسُ متمسكود بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، منها ما هو بدعي، ومنها م هو شركي، وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين: علي بن أبم طالب رضي الله عنه وغيره، ويقرؤون تلك الأوراد في مجالسُ الذِّكر، أو في المساجد بعد صلاة المغرب، زاعمين أنها قرب إلى الله، كقولهم: بحق الله، رجال الله، أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله، وكقولهم: يا أقطاب، ويا أسياد، أجيبوا إ ذوي الأمداد فينا، واشفعوا لله، هذا عبدكم واقف، وعلم بابكم عاكف، ومن تقصيره خائف، أغثنا يا رسول الله، وما لم غيركم أذهب، ومنكم يحصل المطلب، وأنتم أهل الله، بحمز

سيد الشهداء، ومن منكم لنا مدداً، أغثنا يا رسول الله، كقولهم: اللهم صلِّ على من جعلته سبباً لانشقاق أسرارك لجبروتية وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية، فصار نائباً عن الحضرة لربانية، وخليفة أسرارك الذاتية، ورغبتكم في بيان ما هو لدعة، وما هو شرك، وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي

دعو بهذا الدعاء، كل ذلك كان معلوماً؟ والجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا بيّ بعده، وعلى آله وصحبه، ومَن اهتدى بهُداه إلى يوم

لدين، أما بعد: فاعلم وفَّقك الله، أن الله سبحانه إنما خَلَقَ الخَلْق وأرسل لرُّسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له، دون

لل ما سواه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِحِنَ وَالْلَإِنَ لِلَّا اللَّهِ لِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونِ شِي ﴾.

والعبادة: هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد ﷺ، فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن يمان بالله ورسوله، وإخلاص لله في العمل، مع غاية الحب ما درسوله، وإخلاص لله في العمل، مع غاية الحب

هُ ، وكمال الذل له وحده ، كما قال تعالى : ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمْرَ وأوصىٰ بأن يُعْبَد وحده ، وقال عالى : ﴿ الْمُحَمَّنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ اللهِ إلَيْ الْعَمْلِمِينَ إلَيْ اللهِ إلَيْ اللهِ إلَهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ المُلْمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ ال

=0)== ٱلدِّبِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتُعِيثُ ١٠) ، أبان سبحانه بهذه الايات أنه هو المستحق لأن يَعْبَد وحِده، ويُستعَان به وحده، وقال عز وجل: ﴿ فَٱعْبُلِهِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَادْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِّهِ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحْدًا ١٩٠٨ ، وْالْآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على: وجوب إفراد الله بالعبادة، ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة، فلا يجوز لأحد من الناس أنِ يدعُو إلا ربُّه، ولا يستعين ولا يستغيث إلا به، عملا بهذه الايات الكريمة، وما جاء في معناها، وهذا فيما عدا الأمور العادية، والأسباب الحسيَّة، التي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضر، فإن تلك ليست من العبادة، بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر، في الأمور العادية الَّتي يقدر عليها، كأن يستعين به، أوَّ يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أ شبه ذلك، وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادر، أو الغائب بواسطة الأسباب الحسيَّة كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته، أو إصلاح سيارته، أو ما أشبه ذلك، ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَٱشْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْهِ عَلَّى

ٱنَّذِي مِنْ عَ**دُوِّدِ. ﴾** .

ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب، ونحو ذلك، فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة، والإشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر، وهو من جنس

عملَ المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات وغيرهما، وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمَن يعتقد فيهم الولاية من

لأحياء، فيما لا يقدر عليه إلا الله، كشفاء المرضى، وهداية لقلوب، ودخول الجنة، والنجاة من النار وأشباه ذلك، والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث،

كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور،
 إخلاص العبادة لله وحده؛ لأن العباد خُلِقُوا لذلك، وبه أُمِرُوا
 إما سبق في الآيات، وكما في قوله سبحانه: ﴿ ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ

وَلَا تُشْرِكُواْ بِدِ. شَيْعًا ﴾، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ عَلَيْهِ فَي حديث معاذ رضي الله الله عنه: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» متفق على صحته، وقوله ﷺ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

مَن مات وهو يدعو لله نِدًا دَخَلَ النارِ ، رواه البخاري ، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ

منافق من عادة الله المن عباس رضي الله عنهما . أن النبي يقيم من عادة إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب،

فليكن أول ما تدحوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله ، وفي لفظ: «فادحهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» ، وفح رواية البخاري: «فادعهم إلى أن يوجِّدوا آلله»، وفي صحيحً مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال: ﴿ هَمَن وَجَّدَ اللهِ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبِكُ مِن دُونَ اللهِ حرم مالهُ ودما وحسابه على الله عز وجلَّ ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام، وهوَّ أساس الملة، وهو رأس الأمر، وهو أم الفرائض، وهو الحكمة في خَلْق الثُّقُلِّين، والحكمة في إرسال الرُّسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام، كم تقدَّمت الآيات الدالَّة على ذلك، ومنها قوله سبحانه: ﴿ وَمَـ خَلَقْتُ ٱلْجِمْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞﴾، ومن الإدلة على ذلك أيضاً قولُه عز وَجل: ﴿ وَلِقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّلَةٍ رَّسُولًا أَلَنِ آعْبُدُوا اللَّهَ وَٱجْتَـنِبُوا ٱلطَّلْخُوتَ ﴾ ، وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعَبُدُونِو ۞﴾، وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشَعيب عليهم الصلاة والسلام، أنهم قالوا لقومهم: ﴿ أَغِيْدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَّ إِلَنْهِ غَيِّرُهُمَّ ﴾ ، وهذه دعوة الرُّسل جميعاً ، كما دلَّت على ذلك الآيتان السابقتان، وقد اعترف أعداء الرُّسل بأن الرُّسل أمروهـ بإفراد الله بالعبادة ، وخَلْع الآلهة المعبودة من دونه ، كما قال عز رجل في قصة عاد، أنهم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَمُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ الْبَاوُنَا ﴾ ، وقال سبحانه وتعالى عن قريش لمّا دعاهم نبينا محمد ﷺ إلى إفراد لله بالعبادة ، وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة ، والأولياء الأصنام والأشجار وغير ذلك: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَ اللّهَا وَحِدًا إِنَّ هَلَا النّهَا وَحِدًا إِنَّ هَلَا النّهَا وَحِدًا إِنَّ هَلَا النّهَا وَحِدًا إِنَّ هَلَا النّهَا وَحِدًا إِنَّ هَلَا فَعَهُمْ سبحانه وتعالى في سورة سورة وتعالى في سورة

لصافات: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ وَيُقُونُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ وَيَقُونُونُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللهُ وَإِياكَ لَلْفَقَهُ فَي اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لاستغانة التي بيئنتها في سؤالك، كلها من انواع الشرك الاكبر؟ أنها عبادة لغير الله، وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه، من لأموات والغائبين، وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين نما يشركون في حال الرخاء، وأما في حال الشدائد فيخلصون له العبادة؛ لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره، كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئك

لمُشركين: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَّوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا لَكُمْ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا يَضَالَى اللَّهِ مُ إِلَى الْمُرْكُونَ ﴿ ﴾ ، وقال سبحانه وتعالى

يخاطيهم في آية أخرى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلفَّبُرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجْنَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ ﴾ ، فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين: إنا لا نقصد أن أولئك يفيدون بأنفسهم، ويشفون مرضانا بأنفسهم، أو ينفعون

بأنفسهم، أو يضرونا بأنفسهم، وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك؟

فالجواب: أن يُقال له:

إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومُرادهم، وليس مراده، أن آلهتهم تَخْلِق أو تَرْزُق، أو تنفع أو تضر بنفسها، فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن، وأنهم أرادوا شفاعته، وجاههم، وتقريبهم إلى الله زُلفىٰ، كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضْرُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَرَيُقُولُونَ مَكُولًا مَهُ شَفَعَتُونًا عِندَ اللّهِ ﴾،

فردَّ الله عليهم ذلك بقوله: ﴿ قُلْ أَتُنَيْثُوكَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُوكَ ﴿ ﴾ ، فأبان سبحانه أنه لا يعلم في السموات ولا في الأرض شفيعًا عنده على الوجه الذي يقصده المشركون، وما لا يعلم الله وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء.. وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿

إِنّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِي فَاعْبُدِ ٱللّه مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ۚ إِلّا أَنْزَلْنَا إِلَيْنَ ٱلْخَالِمُ ﴾، فأبان سبحانه أن العبادة له وحده، وأنه بجب على العباد إخلاصها له جل وعلا؛ لأن أمره للنبي عليه إخلاص العبادة له، أمر للجميع... ومعنى الدين هنا هو لعبادة، والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله علي كما سلف، ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة، والخوف، والرجاء والذبح والنذر، كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك، مما أمر الله ورسوله، ثم قال عز وجل بعد ذلك: ﴿ وَالَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِن

دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ۚ أَي يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زَلفى ، فَرد الله عليهم بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْتَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَانَةُ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَانِدُ بُ كَانِدُ فِي هذه الآية كَانِدُ بُ كَانُونُ مِنْ هُو اللّهِ الله الله الله زلفى ، وهذا هو مقصد الكفار قديما وحديثاً ، وقد أبطل الله زلفى ، وهذا هو مقصد الكفار قديما وحديثاً ، وقد أبطل الله

ذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَمَكُمُ بُلِّنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَكُ

إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَنْدِبُ كَفَارُ شَيْ اللهِ اللهِ وَلَفَى ، فأوضح سبحانه كذبهم في زعمهم أن الهتهم تقرَّبهم إلى الله زَلْفَى ، وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة ، وبذلك يعلم كل مَن له أدنى تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء والأولياء ،

والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شُفعاء بينهم وبين الله، واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنا سبحانه ولا رضاه، كما تشفع الوزراء عند الملوك، فقاسوه عز وجل على الملوك والزعماء، وقالوا: كما أنه مَن له حاجة إلى الملك والزعيم يتشقُّع إليه بخواصه ووزرائه، فهكذا نحز نتقرَّب إلى الله بعبادة أُنبيائه وأوليائه، وهذا مِن أبطل الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له، ولا يُقاس بخلقه، ولا يشفع أحد عند. إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وهو أرح. الراحمين، لا يخشى أحداً ولا يخافه؛ لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده، والمتصرِّف فيهم كيف يشاءُ، بخلاف الملوك والزعماء، فإنهم ما يقدرون على كل شيء، فلذلك يحتاجون إلى مَن يعينهم على ما قد يعجزون عنه، من وزرائهم وخواصه. وجنودهم، كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات مَن لا يعلمون حاجته، فیحتاجون إلی مَن يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم، أمَّا الرب عز وجل فهو سبحانه غني عن جميع خلقه، وهو أرحم بهم من أمَّهاتهم، وهو الحاكم العَّدل، يضع الأشياء في مواضعها، على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته، فلا يجوز أن يُقاس بخلقه بوجه من الوجوه، ولهذا اوضح سبحانه في كتابه: أن المشركين قد أقرُّوا بأنه الخالِق الرازق المدبِّر، وأنه هو الذي يجيب المضطر، ويكشف

الخصومة بين المشركين وبين الرُّسل في إخلاص العبادة لله وحده، كما قال عز وجل: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُمْ مَّنْ خُلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ وَحَده، كما قال عز وجل: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُمْ مَّنْ خُلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ وَمِرْتُهُ وَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اَللَّهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَتْرَزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَا ۗ وَٱلْأَرْضِ أَشَّن يَتْلِكُ السَّنْعَ وَالْأَبْصَـٰزَ وَمَن يُمْزِجُ الْحَىِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُمْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَثْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَنْلَا لَنَّقُونَ ۞ ﴾، والآيات في هذا

المَعنى كثيرة، وسبق ذِكْر الآيات الدَّالَّة على أن النزاع بين الرُّسل وبين الأَمم، إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده،

كقوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّتِهِ رَّسُولًا أَنِ آعْبُدُوا اللّهَ وَآجَتَـٰنِبُوا الطَّلَغُوتَ ﴾ ، وما جاء في معناها من الآيات، وبيّن سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة، فقال

نعالى في سورة البقرة: ﴿ مَن ذَا الَّذِى يَشْفُعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ ، وقال في سورة النجم: ﴿ ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْفِي شَاكُ مُ مَن ثَالَةً وَمَرْضَى ﴿ ﴾ . شَفَعَنْهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاهُ وَيَرْضَى ﴿ ﴾ .

وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنْ اَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ فَهُ مَ وَاخْبُرُ عَزْ وَجُلُ أَنْهُ لَا يَرْضَىٰ منهم الشكر، والشكر لَا يَرْضَىٰ منهم الشكر، والشكر

**=**(09) هو توحيده والعمل بطاعته، فقال تعالى في سورة الزمر: ﴿ إِنَّا تَكُفُولُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنَكُمٌ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَا لَكُمُّ ﴾، وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، مَن أسعد الناسُ بشفاعتك؟ قَال: «مَن قال لا إله إلا الله خالصاً مِن قلبه»، أو قال: «من نفسه»، وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شَّفاعة لأمَّتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله مَنَّ مات مِن أُمَّتي لَا يُشرِك بالله شيئاً»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وجَّميع ما ذَّكرنا من الآيات والأحاديث كلَّه يدل على أن العباد: حق الله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، لا للأنبياء ولا لغيرهم، وأن الشفاعة ملك لله عز وجل، كما قال سبحانه: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ الآية، ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سِبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما سبق، أما المشركون فلا حظِّ لهم في الشفاعة، كما قال تعالى: ﴿ فَمَا نَنْفَمُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّلِفِينَ ﴿ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ مَا لِلطَّلِيلِينَ مِنْ حَمِيــهِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ۞﴾، والظلم عند الإطلاق هو الشرك، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْكَنْفِرُونَ

هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ﴾، وقسال تعمالسي: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ

عَظِيرٌ ﷺ ، أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساّجد وغيرها: اللهم صلِّ على من جعلته سبباً لانشقاق السراراك الجبروتية، وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية، فصار نائباً عن الحضرة الربانيَّة، وخليفة أسرارك الدنيويَّة. . . إلخ.

والجوا

أن يُقال: إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلّف والتنطّع، الذي حذَّر منه نبينا محمد على في الشاعن عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله

الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله عنه، قال الإمام الخطابي الله: «هلك المتنطِّعون» قالها ثلاثاً، قال الإمام الخطابي تَخْلَلُهُ: المتنطِّع: المتعمِّق في الشيء المتكلِّف البحث عنه

على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين نيما لا تبلغه عقولهم.

نيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبوالسعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو

الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمَّق قولاً وفعلاً. وبما ذكره هذان الإمامان من أثمة اللغة، يتضح لك ولكل

مَن له أدنى بصيرة، أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله ﷺ من جملة التكلّف والتنطّع المنهي عنه، والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرّى الكيفية الثابتة عن واللفظ للبخاري عن كعب بن عُجرة رضبي الله عنه، أن الصحابة رضي الله عِنهم قالوا: يا رسول الله، أُمِّرْنا أنْ نُصلِّي عليك، فكيف نُصَلِّي عليك؟ فقال: "قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلَى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»، وني الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أنهم قولوا: يا رسول الله ، كيف نصلِّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى أزواجه وذريَّته كما صليت على آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى أزواجه وذريَّته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال بِشير بن سعد: يا رسول الله، أمِرْنا أن نُصَلِّي عليك، فكيف نُصَلِّي عليك؟ فسكت، ثم قال: «قولوا: اللهم صلٌّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما بارّكت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم٩.

فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي ﷺ هي

رسول الله ﷺ في صفة الصلاة والسلام عليه، وفي ذلك غُنية

عن غيره، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين،

الظُّللِينَ ١٠٠٠ أَلْظُللِينَ

في حقّه، كما أنه أعلم الناس بما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ، أما الألفاظ المتكلفة والمُحْدَثة، والألفاظ

المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في السؤال، فإنه لا ينبغي استعمالها؛ لما فيها من التكلُّف، ولكونها قد تُفَسَّر بمعان باطلة، مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها المشتلك الشرعتالية وأنصحهم

نفسر بمعان باطنه، مع دونها محالفه للرنفاط التي احدادك رسول الله على وأنصحهم وابعدهم عن التكلُف، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد،

وحقيقة الشرك، والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون، والمشركون الأولون، والمشركون المتأخرون في هذا الباب، وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله عليه كفاية ومقنع لطالب الحق، أما

المشروعة على رسول الله ﷺ كفاية ومقنع لطالب الحق، أما مَن لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه، قال الله عز وجل: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَشِّعُوكَ أَهْوَآ َهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمْنِ اتَّبَعَ هُوَنِكُ بِغَيْرِ هُدَى قِرِكَ اللَّهِ إِنْكَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ

فبيَّن سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه محمداً عليه من الهدى ودين الحق قسمان:

إلى يوم الدين (١).

أحدهما: مستجيب لله ولرسوله، والثاني: تابع لهواه، وأخبر سبحانه أنه لا أضلَّ ممن اتَّبع هواه بغير هُدى من الله.

سبحانه الله عز وجل العافية مِن اتّباع الهوى، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله

ولرسوله ﷺ، والمعظِمين لشرعه، والمحذِّرين من كل ما يخالِف شرعه من البِدَع والأهواء، إنه جواد كريم، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان

\* \* \*

<sup>«</sup>مجموع الفتاوى»، المجلد الأول (١٤٩–١٧٧).

## التحذير من البدع

## الرسالة الأولى في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهُداه، أما بعد:

فقد تكرَّر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي

عَلَيْهُ، والقيام له في أثناء ذلك، وإلقاء السلام عليه، وغير ذلك مما يُفْعَل في المولد.

والجواب أن يُقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ﷺ ولا غيره؛ لأن ذلك من البِدَع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول ﷺ

لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسُّنَّة، وأكمل حبًّا لرسول الله ﷺ

ومتابعة لشرعه ممَّن بعدهم، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن أَحُدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس منه فهو رَد» أي: مردود عليه، وقال في حديث آخر: «عليكم بسنتّي وسُنةٌ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسَّكوا بها، وعَضوا عليها بالنواجِذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة

مهي هم وقد عند الحديثين تحذير شديد من إحداث البِدَع، والعمِل بها، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: ﴿ وَمَا

ءَانكَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُسُدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَٱلنَّهُواَ ﴾ ، وقال عز وجل: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْـنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ

أَلِيدُّ ﷺ)، وقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهُ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمْنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْبَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَذِيرًا ﷺ)، وقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّنِهِقُونَ ۖ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَادِ وَٱلَّذِينَ

اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَـدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَـرِي عَنْهُ وَأَعَـدُ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَـرِي تَحْتَهُ الْأَنْهَارُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَتْ عَلَيْكُمْ يَعْمَقِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وإحداث مثل هذه الموالد يُفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمّة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُبلّغ ما

ينبغي للأُمَّة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقرِّبهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم، واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله ﷺ، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتمَّ عليه،

النعمة .

والرسول ﷺ قد بلُّغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقاً يوصِّل

إلى الجنة ويباعِد من النار إلا بيَّنه للأُمَّة ، كما ثبت في الحديث

الصحيح عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله

عَلَيْهُ: «ما بعث الله من نبي إلا كان حَقًّا عليه أن يدل أمنه على خير

ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم في

صحيحه. ومعلوم أن نبينا ﷺ هو أفضل الأنبياء وخاتمهم،

وأكملهم بلاغاً ونصحاً، فلو كان الاحتفال بالموالِد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبيَّنه الرسول ﷺ للأُمَّة، أو فعله في

حياته، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلمَّا لم يقع شيء من

ذلك عُلِم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات

لتي حذَّر الرسول ﷺ منها أمَّته، كما تقدَّم ذِكْرٍ ذلك في

الحديثين السابقين، وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثلُّ نوله على في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب

لله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وكل دعة ضلالة) رواه مسلم في صحيحه.

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرَّح جماعة من العلماء بإنكار الموالِد والتحذير منها، عملاً بالأدلة

لمذكورة وغيرها، وخالَف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم

تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله ﷺ، وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير

ذلك مما ينكره الشرع المطهّر، وظنُّوا أنها من البدع الحسنة، والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسُنَّة رسوله محمد ﷺ، كما قال الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواً

رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول على فيما جاء به، ويحذّرنا عمّا نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمّة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول على فيكون

ليس من الدين الذي أكمله الله لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيه، وقد رددنا ذلك \_ أيضاً \_ إلى سُنّة الرسول ﷺ فلم نجد فيها أنه فعلم، ولا أمر به، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة، ومن

التشبُّه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من

البدع المحدثات، التي أمر الله سبحانه ورسوله على بتركها والحذر منها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة مَن يفعله من

الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يُعْرَف بكثرة الفاعلين، وإنما يُعْرَف بالأدلَّة الشرعيَّة، كما قال تعالى عن اليهود

وإنما يُغْرَفُ بالأدلة الشرعيَّة، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰزَئُ تِــُلُكُ أَمَانِيُهُمُ قُلُ هَــَاتُواْ بُرُهَانِكُمُمْ إِن كُنتُمُّ

صَدِقِينَ ﷺ ، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِ الْآرَضِ يُضِلُوكَ عَن سَدِيلِ اللَّهِ ﴾ الآية ، ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد ـ مع كونها بدعة ـ لا تخلو من اشتمالها

الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو

الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله على أو غيره من الأولياء، ودعائه والاستغاثة به، وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها

الكثير من الناس، حين احتفالهم بمولد النبي على وغيره ممن يسمونهم بالأولياء، وقد صعَّ عن رسول الله على أنه قال: «إياكم والمُعلَو في الدين، فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلو في الدين،

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى

ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبدالله ورسوله خرجه البخاري في صحيحه، من حديث عمر رضي الله عنه، ومن

البحاري في صحيحه، من حديث عمر رضي الله عنه، ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، وبدافع عنها، وبتخلّف عمّا

حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلّف عمًّا أوجب الله عليه من حضور الجُمَع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأساً، ولا يرى أنه أتى منكراً عظيماً، ولا شكَّ أن ذلك من

ضعف الإيمان وقلَّة البصيرة، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر

المسلمين. ومن ذلك: أن تعضهم يظن أن رسول الله على يحضر المولد ولهذا مقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم

الباطل، وأقبح الجهل، فإن الرسول على لا يخرج من قبره قبل يحوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في

أعلى عليين، عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين: ﴿ مُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِيْتُونَ ۞ ثُرَّ إِنَّكُمْ بَعْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ تُبْعَنُونَ ۞ ثُرَّ إِنَّكُمْ بَعْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ تُبْعَنُونَ ۞ .

وقال النبي ﷺ: «أنا أول مَن ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفّع» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام.

اون منافع واون مسلع، عنيه من ربه افضل الصارة والسارم. فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف، وما جاء في معناهما من الأموات، إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم، فينبغي

لكل مسلم التنبه لهذه الأمور، والحذر مما أحدثه الجُهَّالُ

الآيات والأحاديث، كلها تدل على أن النبي ﷺ وغيره من

وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان والله المستعان وعليه التُكْلان، ولا حول ولا قوة إلا به .

والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به . أما الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ فهي من أفضل القُّمات، ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ

اما الصلاه والسلام على رسول الله على من العصل الله و الله على من العصل القُرُبات، ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَلَكِكِكَ مَا مَنْوَا صَلَّوا عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَلَكِكِكَ مَا مَنْوَا صَلَّوا عَلَيْهِ

وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ فَ وَقَالَ النَّبِي ﷺ : ﴿ مَن صلَّىٰ عَلَيَّ وَاحْدَةً صَلَّىٰ عَلَيَّ وَاحْدَةً صلَّى الله عليه بها عشراً »، وهي مشروعة في جميع الأوقات،

صلى الله طليه بها طسرا، وهي مسروطه في جميع ادوف . ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسُنَّة مؤكَّدة في مواضع

كثيرة: منها ما بعد الأذان، وعند ذكره عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلّت على ذلك أحاديث كثيرة. والله المسؤول أن يوفّقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه

والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السُّنَّة، والحُّدر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

## الرسالة الثانية حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله

وصحبه. أما بعد:

فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالَّة على صدق رسوله محمد ﷺ، وعلى عِظُم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة، وعلى علوَّه

سبحانه وتعالى على جميع خلقه، قال الله سبحانه وتعالى:

﴿ شَبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - آيَالًا مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَسَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِلنَّرِيَةُ مِنْ وَلَيْنِنَّا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ

ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾، وتواتر عن رسول الله ﷺ أنه عُرج به إلى السموات، وفَتِحَت له أبوابها حتى جاوَز السماء السابعة، فكلُّمه ربه سبحانه بما أراد، وفرض عليه الصلوات الخمس،

وكان الله سبحانه فرضها أولاً خمسين صلاة، فلم يزل نبينا محمد ﷺ يراجعه ويسأله التخفيف، حتى جعلها خمساً، فهي

خمس في الفرض، وخمسون في الأجر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، لم يأت في

الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره، وكل ما ورد

في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي ﷺ عند أهل العلم

بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصُّوها بشيء من العبادات، ولم

يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها، ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال

بها أمرأً مشروعاً لبيَّنه الرسول ﷺ للأُمَّة، إما بالقول وإما

بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعُرِف واشتُهِر، ولنقله

الصحابة رضى الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم علي كل شيء تحتاجه الأُمَّةُ، ولم يفرِّطوا في شيء من الدين، بل هم

السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليه، والنبي على هو أنصح الناس للناس،

وقد بلُّغ الرسالة غاية البلاغ، وأدَّى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي عَلَيْ ولم يكتمه، فلمًّا لم يقع شيء من ذلك، عُلِمَ أنَّ الاحتفال بها وتعظيمها ليسا

من الإسلام في شيء، وقد أكمل الله لهذه الأمَّة دينها، وأتمَّ عليها النِّعمة، وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله،

قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: ﴿ ٱلْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾، وقال عز وجل في سورة الشورى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَا أَشَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَالَّمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلْظَائِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞﴾. وثبت عن رسول الله ﷺ في الأحاديث الصحيحة: التحذير من البدع، والتصريح بأنها ضَّلالة، تنبيهاً للأُمَّة على عظم خطرهاً، وتنفيراً لهم من اقترافها، ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ أنه قال : «مَن أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس منه فهو رُده . وفي رواية لمسلم: «مَن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد»، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتـاب الله، وخيـر الهـدي هـدي محمـد ﷺ، وشـر الأمـور

كتاب الله، وخير الهدي هذي محمد ويهيم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة والدالنسائي بسند جيد: «وكل ضلالة في النار»، وفي السُنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله على موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودًع، فأوصِنا، فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمَّر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى

اختلافاً كثيراً، فعليكم بسُنتَّي وسُنةً الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسَّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم

ومُحدَثاتُ الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، و والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول

الله ﷺ، وعن السلف الصالح بعدهم، التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين، وشرع لم

يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم، وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي، واتهامه بعدم الكمال، ومعلوم ما في

هذا من الفساد العظيم، والمنكر الشنيع، والمصادمة لقول الله عز وجل: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، والمخالفة الصريحة

لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذّرة من البِدَع والمنفّرة منها. والمنفّرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالِب

الحق في إنكار هذه البدعة: أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين، وبيان ما شرع الله

لهم من الدين، وتحريم كتمان العلم، رأيت تنبيه إخواني لمسلمين على هذه البدعة، التي قد فَشَت في كثير من يُصْلِح أحوال المسلمين جميعاً، ويمنحهم الفقه في الدين، ويوفَقنا وإياهم للتمسُّك بالحق والثبات عليه، وترك ما خالفه، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

الأمصار، حتى ظنها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن

## الرسالة الثالثة حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

الحمد لله الذي أكمَلَ لنا الدين وأتمَّ علينا النِّعمة، والصلاة والسلام على نبية ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. أما بعد:

فقد قال الله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ الآية من سورة المائدة، وقال

تعالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ

ٱللَّهُ ﴾ الآية من سورة الشورى، وفي الصحيحين عن عائشة

رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: «مَّن أحدث في أمرنا هذا ما

ليس منه فهو ردًا، وفي صحيح مسلم عن جابر رضّي الله عنه،

أن النبي ﷺ كان يقول في خطّبة الجمعة: ﴿أَمَا بِعَدُ: فَإِنْ خَيْرُ الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة).

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها،

رأتم علِيها نعمته، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا

عدمًا بلُّغ البلاغ المبين، وبيَّن للأُمَّة كل ما شرعه الله لها من

أقوال وأعمال، وأوضح ﷺ أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال، فكله بدعة

مردود على مَن أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول الله ﷺ الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل مَن صنَّف في تعظيم

السُّنَّة وإنكار البدعة، كابن وضَّاح، والطرطوشي، وأبي شامة وغيرهم.

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث

ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، أما ما وردٌ في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع، كما نبَّه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد فيها أيضاً آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه

في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممَّن نبَّه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت

جمهور العلماء: أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة

أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان،

فليس لها أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبوالعباس شيخ الإسلام ابن تيمية تَخَلُّللهُ، وأنا أنقل لك أيها القارئ، ما قالَّه

بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بيِّنة في

ذلك، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد مَّا

تنازَع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سُنَّة رسول الله ﷺ، فما حَكَمَا به أو أحدهما فهو الشرع الواجب

الاتِّباع، وما خالفهما وجب اطّراحه، وما لم يردّ فيهما من

العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه في سورة النساء: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُرٌ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهِ مِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ ،

وقال تعالى: ﴿ وَمَا اخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِۗ﴾ الآية من سورة الشورى، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْرُ تُحِبُّونَ اللَّهَ قَاتَبِعُونِي

يُحْدِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَفْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ الآية من سورة آل عمران، وقال عز وجل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِتَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ۞﴾، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسُّنَّة، ووجوب الرضى بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلاً: أي عاقبة، قال الحافظ

ابن رجب كَظَلُّلهُ في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه المسألة \_ بعد كلام سبق \_ ما نصه:

«وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم،

يعظَمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية،

فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من

عبَّاد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالِك

وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة، واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان

خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها

في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.

ي والثاني: أنه يُكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة

والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالِمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف

للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرَّج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه (في مواية) لم من تحمد في قيام ليلتي العيد، فإنه

ويسه عنه روايه الله الم يستحب قيامها جماعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي وأصحابه، واستحبّها (في رواية)، لفعل عبدالرحمن بن

يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف، لم يثبت فيها شيء عن النبي على ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام».

انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب كَغْلَلْهُ، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره

الأوزاعي كَثَلَثُهُ من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول، فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً، لم يجز للمسلم أن يحدّثه

في دين الله، سواء فعله مفرداً أو في جماعة، وسواء أسرَّه أو أعلنه؛ لعموم قول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرن فهو رد» وغيره من الأدلة الدالَّة على إنكار البِدَع والتحذير منها.

وقال الإمام أبوبكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: (الحوادث والبدع) ما نصه: «وروى ابن وضَّاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحد من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلاً على ما سماها، وقبل لابن أن ملكة: إن نباداً النسب، وقبل: فإن

س سياسه و عليه يستون على استهاس سبول و يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلاً على ما سواها». وقيل لابن أبي مليكة: إن زياداً النميري يقول: «إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر»، فقال: «لو سمعته وبيدي عصا لضربته». وكان زياد قاصًا، انتهى المقصود. وقال العلامة الشوكاني تَعْلَلْتُهُ في (الفوائد المجموعة) ما نصّه:

المجموعة) ما نصّه:

«حديث: «يا علي، مَن صلَّى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، عشر مرَّات قضى الله له كل حاجة»... إلخ. هو موضوع، وفي ألفاظه المصرَّحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق

(المختصر): حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: «إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها»، ضعيف. وقال في (اللّالئ): «مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات» مع طول فضله، للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء، قال: «واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرّة،

ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في

موضوع، وأربع عشرة ركعة»، موضوع.

وقد اغترَّ بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء) وغيره، وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة هذه لليلة \_أعني: ليلة النصف من شعبان \_على أنحاء مختلفة كلها اطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه على البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء

لدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب، فإن الكلام إنما مو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث مائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث على الذي تقدَّم كُره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على

روسي في إينها درياني فوق المعدر المقصود. ما فيه من الضّعف حسبما ذكرناه انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي: «حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله على وكذب عليه، وقال الإمام النووي في كتاب (المجموع): «الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنت عشرة ركعة بين المغرب والعشاء، ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)، و(إحياء علوم الدين)، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأثمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك».

وقد صنّف الشيخ الإمام أبومحمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً نفيساً في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلاه أهل العلم في هذه المسألة كثير جداً، ولو ذهبنا ننقل كل ماطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعاً لطالب الحق، ومما تقدَّم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضّح لطالِب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومه بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر

الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي طالب الحق في هذا الباب

وغيره قول الله عز وجل: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾. وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي ﷺ: «مَن أحدث في أمرنا

هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناها من الأحاديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله

الله الخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا ومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه لحدكم». فلو كان تخصيص شيء من الليالي، بشيء من

لعبادة جائزاً، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها مو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة

عن رسول الله ﷺ، فلما حذَّر النبي ﷺ من تخصيصها بقيام من ين الليالي، دلَّ ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل

محيح يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي مضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبّه النبي على ذلك، رحث الأمّة على قيامها، وفَعَلَ ذلك بنفسه، كما في المحدد عن النسطة أنه قال الله الله المالة المحدد عن النسطة المحدد المالة المحدد المناسلة المحدد المحدد المناسلة المحدد المحدد

لصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن قام رمضان إيماناً الحتساباً؛ غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه، ومَن قام لبلة القدر إيماناً

واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه . فلو كانت ليلة النصف من شعبان، أوليلة أول جمعة من رجب، أو ليلة الإسراء والمعراج

سعبان، اوليله اول جمعه من رجب، او ليله الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة، لأرشد النبي على الأمَّة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمَّة، ولم يكتموه عنهم، وهم

أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أولَّ جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض باذا له أنها لم التي المعتقد معالمة التي يعتقد معالمة التي التناسبة وعشرين من رجب، التي يعتقد معالمة التي التناسبة وعشرين من رجب، التي يعتقد معالمة التي يعتقد معالمة التي يعتقد معالمة التي يعتقد معالمة التي يعتقد الناسبة التي يعتقد الناسبة التي يعتقد الناسبة التي يعتقد الناسبة التي يعتقد التي يعتقد الناسبة التي يعتقد التي يعتقد الناسبة التي يعتقد الناسبة التي يعتقد التي يعتف التي يعتقد التي يعتف التي يعتف التي يعتفد التي يعتفد التي يعتف التي يعتف التي يعتفد ا

بعض الناس أنها ليلة الإسرآء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها، للأدلة السابقة، هذا لو عُلمَتْ، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تُعْرَف، وقول مَن قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب، قول

باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن مَن قال: وخير الأمور السالفات على الهدى

وشسر الأمسور المحسدثسات البسدائسع

والله المسؤول أن يوفِّقنا وسائر المسلمين للتمسُّك بالسُّنَّة

والثبات عليها، والحَذَر ممَّا خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين.

## الرسالة الرابعة تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى مَن يطَّلع عليه من المسلمين، حفظهم الله بالإسلام، وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجَهَلَة الطغام، أمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد اطَّلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادِم الحرم النبوي الشريف) قال فيها:

«كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى، فلما فرغت من ذلك تهيئات للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهيئة رسول الله ﷺ الذي أتى بالآيات القرآنية، والأحكام الشريفة؛ رحمة بالعالمين سيدنا محمد

﴿ فَقَالَ : يَا شَيْخُ أَحَمَدُ، قَلَتَ : لَبِيكُ يَا رَسُولَ اللهُ، يَا أَكْرَمُ خُلْقَ اللهُ، فَقَالَ النَّاسِ القبيحة، ولم خُلْق الله، فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن أُقابل ربي، ولا الملائكة؛ لأن من الجمعة إلى الجمعة

مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام، ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم

وقع فيه الناس من المعاصي، تم قال: فهذه الوصيه رحمه بهم من العزيز الجبّار، ثم ذكر بعض أشراط الساعة، إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدر

من اللوح المحفوظ، ومن يكتبها ويرسلها من بلد، إلى بلد، ومن محل إلى محل، بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها

ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيراً أغناه الله، أو كان مديوناً قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر

الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله اسودً وجهه في الدنيا والآخرة. وقال: والله العظيم ثلاثاً هذه

حقيقة، وإن كنت كاذباً أخرج من الدنيا على غير الإسلام، ومن يصدِّق بها ينجو من عذاب النار، ومن يكذب بها كفر. هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله ﷺ، ولقد

سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرَّات كثيرة منذ سنوات متعددة، تُنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر، وتروج بين الكثير من العامة، وفي الفاظها اختلاف، وكاذبها يقول: إنه رأى النبي

ﷺ في النوم فحمّله هذه الوصية، وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي ﷺ عندما تهيّاً للنوم، فالمعنى: أنه رآه يقظة! زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة، هي من أوضح الكذب، وأبين الباطل، سأنبهك عليها قريباً في هذه الكلمة إن شاء الله، ولقد نبَّهت عليها في السنوات الماضية، وبِيَّنت للناس أنها من أوضح الكذب، وأبين الباطل، فلما اطُّلعت على هذه النشرة الآخيرة ترددت في الكتابة عنها، لظهور بطلانها، وعظم جراءة مفتريها على الكذب، وما كنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة، أو فطرة سليمة، ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس، وتداولوها بينهم وصدَّقها بعضهم، فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعيَّن على امثالي الكتابة عنها، لبيان بطلانها، وأنها مفتراة على رسول الله ﷺ حتى لا يغتر بها أحد، ومن تأملها من ذوي العلــم والإيمــان، أو ذوي الفطــرة السليمــة والعقــل

الصحيح، عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة.
ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه في هذه
الفرية، عن هذه الوصية، فأجابني: بأنها مكذوبة على الشيخ
أحمد، وأنه لم يقلها أصلاً، والشيخ أحمد المذكور قد مات من
مدة، ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور، أو من هو أكبر منه،
زعم أنه رأى النبي عليه في النوم أو اليقظة، وأوصاه بهذه
الوصية، لعلمنا يقيناً أنه كاذب، أو أن الذي قال له ذلك

شيطان، ليس هو الرسول ﷺ؛ لوجوه كثيرة، منها:

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. الوجه الثاني: أن الرسول الله لا يقول خلاف الحق، لا في حياته ولا في وفاته، وهذه الوصية تُخالِف شريعته مخالفة ظاهرة، من وجوه كثيرة \_ كما يأتي \_ وهو الله قد يُرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه الأن الشيطان لا يتمثل في صورته، كما جاء بذلك الحديث

الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع». والآيات

الصحيح الشريف، ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته، وهل رأى النبي على في صورته أو في غيرها، ولو جاء عن النبي كل حديث قاله في حياته، من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يُعتمد عليه، ولم يُحتج به، أو جاء من طريق الثقاة الضابطين، ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم، وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين، لكان أحدهما: منسوخاً لا يُعمل به، والثاني: ناسخ يُعمل به، حيث أمكن ذلك بشروطه، وإذا لم يمكن الجمع ولا النسخ وَجَبَ أن تطرح رواية مَن هو أقل حفظاً، وأدنى عدالة، والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها.

فكيف بوصية لا يُعْرَف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله على ولا تُعْرَف عدالته وأمانته، فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها، وإن لم يكن فيها شيء يخالِف الشرع، فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها، وأنها مكذوبة على رسول الله على ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله!

وقد قال النبي ﷺ: «مَن قال عليَّ ما لم أقل فليتبوَّأ مقعده من النار». وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله ﷺ ما لم

يقل، وكذب عليه كذباً صريحاً خطيراً، فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقّه به إن لم يبادر بالتوبة، وينشر للناس كذب هذه

الوصية على رسول الله عليه الأن من نشر باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها، حتى يعلم

الناس رجوعه عن كذبه، وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْمَيِّنَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْئَكَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَكِ أُولَتِهِكَ يَلْمُنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنْهُمُ اللَّهِنُوكَ ﷺ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ ﷺ ، فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: أن مَن كتم شيئاً من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم على معالنة مقد مثن وسماء محمد ﷺ، مما أوحد الله المه من

عليهم النعمة ببعث رسوله محمد ﷺ، وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل، ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين، كما فال عز وجل: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلْإِسْلُمَ دِينًا ﴾ الآية .

ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر، يريد أن لبس على الناس ديناً جديداً، يترتب عليه دخول الجنة لمن خذ بتشريعه، وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ تشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيث افترى فيها: أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد، أو من محل إلى محل بُني له قصر في الجنة، ومَن لم

إلى بلد، أو من محل إلى محل بُنِي له قصر في الجنة، ومَن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي ﷺ يوم القيامة، وهذا من أقد الكذب من أمض الدلال على كذب هذه الروسة،

من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية، وقلة حياء مفتريها، وعظم جرأته على الكذب؛ لأن مَن كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد، أو من محل إلى محل،

الفران الحريم وارسمه من بند إلى بند، أو من محل إلى محل، لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم، فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد، ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد، لم يُحْرَمُ شفاعة النبي

ﷺ إذا كان مؤمناً به، تابعاً لشريعته، وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية، تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرها، ووقاحته وغباوته وبُعده عن معرفة ما جاء به الرسول ﷺ من الهدى، وفي هذه الوصية \_ سوى ما ذكر \_ أمور أخرى

كلها تدل على بطلانها وكذبها، ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال، على أنه صادق لم يكن صادقاً، ولم تكن صحيحة، بل هي والله ثم والله من أعظم وأقبح الباطل، ونِحن نُشْهِد الله

سبحانه، ومن حضرنا من الملائكة، ومن اطَّلع على هذه الكتابة من المسلمين ـ شهادة نلقى بها ربنا عز وجل ـ أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله ﷺ أخزى الله من كذبها وعامله بما يستحق، ويدل على كذبها وبطلانها، سوى ما تقدم أمور كثيرة:

الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام)؛ لأن هذا من علم الغيب، والرسول على قلا أنقطع عنه الوحي بعد وفاته، وهو في

الغيب، والرسول ﷺ قد انقطع عنه الوحي بعد وقاته، وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته؛ لقول الله سبحانه: ﴿ قُلُ لَاّ أَقُولُ لَكُمُّ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَاّ أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ الآية. وقوله

لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَمْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾، وفي

تعالى: ﴿ قُلُ لَا يَمُنَاثُرُ مِنْ فِي السَّمْنُونِ وَالْارْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللّهُ ﴾ ، وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «يُذَاد رجال عن حوضي يوم القيامة، فأقول: يا رب، أصحابي أصحابي، فيُقال

لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهُمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ وَكُنتَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَل

الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب: قوله فيها: (من كتبها وكان فقيراً أغناه الله، أو مديوناً قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى

آخره، وهذا من أعظم الكذب، وأوضح الدلائل على كذب مفتريها، وقلة حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم، فكيف تحصل لمَن كتب

هذه الوصية الباطلة!، وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس، وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلَّقوا بهذا

الفضل المزعوم، ويتركوا الأسباب التي شرعها الله لعباده، وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين، ومغفرة الذنوب، فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان.

الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية: قوله فيها: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسودٌ وجهه في الدنيا

فيها: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسودَّ وجهه في الدنيا والآخرة). وهذا أيضاً من أقبح الكذب، ومن أبين الأدلة على علان هذه الرم تي مكان مفتر مار كاف رحد في عقا

يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن كتبها كان غنيًّا بعد الفقر، وسليماً من الدين بعد تراكمه عليه، ومغفوراً له ما جناه من الذنوب!!

سبحانك هذا بهتان عظيم، وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري، وعظم جرأته على الله، وقلَّة حيائه من الله ومن الناس، فهؤلاء أُمم كثيرة لم يكتبوها، فلم تَسْوَدُّ وجوههم، وهٰهنا جمع غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرَّات

كثيرة، فلم يقض دينهم، ولم يزل فقرهم، فنعوذ بالله من زيغ القلوب، ورين الذنوب، وهذه صفات وجزاءات لم يأت بها

الشرع الشريف لمَن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل، وجمل كثيرة من أنواع الكفر، سبحان الله ما

أحلمه على مَن اجتراً عليه بالكُذب. الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل

الباطل وأوضح الكذب: قوله فيها: (ومَن يُصَدِّق بها ينجو من عذاب النار، ومَن كذب به كفر). وهذا أيضاً من أعظم الجرأة

على الكذب، ومن أقبح الباطل، يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدّقوا بفريته، ويزعم أنهم بذلك ينجون من مذار الدارم أن كركان من كان ما كان ما تا أمنا ما الله ما

الناس إلى أن يصدّقوا بفريته، ويزعم أنهم بدلك ينجون من عذاب النار، وأن مَن كذب بها يكفر، لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية، وقال ـ والله ـ غير الحق. إنَّ مَنْ صَدَّق

بها هو الذي يستحق أن يكون كافراً لا من كذب بها؛ لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة، ونحن نُشْهِد الله على أنها كذب، وأن مفتريها كذاب، يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن

به الله، ويدخل في دينهم ما ليس منه، والله قد أكمل الدين وأتمّه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرناً. فانتبهوا أيها القرّاء والإخوان، وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات، وأن يكون لها رواج فيما بينكم، فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه، فاطلبوا الحق بدليله، واسألوا أهل العلم عمًّا أشكل عليكم، ولا تغترُّوا بحلف الكذابين، فقد حلف إبليس

اللعين لأبويكم آدم وحواء، على أنه لهما من الناصحين، وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين، كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ۚ إِنِّ لَكُمَا لَمِنَ

اَلتَّصِيعِينَ ﷺ ﴾. فاحذروه واحذرواً أتباعه من المفترين، فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة، والعهود الغادرة، والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل! عَصَمَني الله وإياكم وسائر المسلمين من شرّ الشياطين،

وفِتَن المُضِلِّين، وزَيْغ الزائغين، وتلبيس أعداء الله المبطلين، الذين يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم، ويلبسوا على الناس دينهم، والله مُتِم نورهِ، وناصِر دينه، ولو كرِه أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفَّار والملحدين.

وأمَّا ما ذَكَرَه هذا المفتري من ظهور المنكرات، فهو أمر واقع، والقرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة قد حذَّرا منها غاية التحذير، وفيهما الهداية والكفاية، ونسأل الله أن يُصْلح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم باتَّباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب، فإنه التوَّاب الرحيم

لقادر على كل شيء.

وأما ما ذكر عَن شروط الساعة، فقد أوضحت الأحاديث

لنبوية ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى عض ذلك، فمَن أراد أن يَعْلَم ذلك وجده في محله من كتب

لسنة، ومؤلفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس حاجة إلى يان مثل هذا المفتري وتلبيسه، ومَزْجِهِ الحقّ بالباطل، وحسبنا الله مناه الماء العظم،

لله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم على عبده ورسوله لصادق الأمن، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم

لصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم لدين (١).

मूह मूह

## حكم السحر والكهانة وما يتعلَّق بها

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده،

فنظراً لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ممَّن يدَّعون الطب ويعالِجون عن طريق السحر أو الكهانة، وانتشارهم في

الطب ويعابِجُون عن طريق السحر أو المهام، والمسارحم عي بعض البلاد واستغلالهم للسُذَّج من الناس ممَّن يغلب عليهم الجهل، رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أُبيِّن ما في ذلك

من خطر عظيم على الإسلام والمسلمين لِمَا فيه من التعلُّق بغير الله تعالى ومخالَفَة أَمْره وأَمْر رسوله ﷺ.

فاقول مستعيناً بالله تعالى: يجوز التداوي اتفاقاً، وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو

نحو ذلك ليشخّص له مرضه ويعالِجه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعاً حسب ما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ينافي التوكّل على الله، وقد

أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء عرف ذلك مَنْ عرفه وجهله مَنْ جهله، ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده

فيما حرَّمه عليهم.

فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكَهَنة الذين يدَّعون معرفة المغيبات ليعرف منهم مرضه، كما لا يجوز له أن يصدُقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء

حكمهم الكفر والضلال، إذا ادَّعوا علم الغيب، وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي ﷺ قال: «مَن أتى عرَّافاً فسأله عن شيء لم تُقْبَل له صلاة أربعين يوماً». وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَن أتى كاهِناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنْزِل على محمد ﷺ» رواه أبوداود وخرجه أهل السُنن

الأربع وصحَّحه الحاكم عن النبي ﷺ بلفظ: «مَن أَتَى عرَّافاً أَوْ كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُنْزِل على محمد ﷺ». وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس مناً مَن تَطيَّر أو تُطيِّر له، أو تَكَهَّن أو تُكهِّن له، أو سَحَرَ أو سُحِرَ له، ومن أتى كاهِناً فصدَّقه بما يقول فقد كَفَر بما أُنْزِل على محمدﷺ» رواه البزار بإسناد جيد.

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرَّافين، والكَهَنَة والسَّحَرَة وأمثالهم، وسؤالهم وتصديقهم والوعيد

على ذلك، فالواجب على وُلاة الأمور وأهل الحِسْبَة وغيرهم

ممَّن لهم قُدْرَة وسلطان إنكار إتيان الكُهَّان والعرَّافين ونحوهم ومَنْع مَن يتعاطىٰ شيئاً من ذلك في الأسواق

وغيرها، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على مَن يجيء إليهم، ولا يجوز أن يغترَّ بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة مَن يأتي إليهم من الناس، فإنهم جُهَّال لا يجوز التأسِّي

بهم؛ لأن الرسول ﷺ قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم؛ لِمَا في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم

والعواقب الوخيمة، ولأنهم كَذَبَة فَجَرَة، كما أن في هذه الأحاديث دليلًا على كُفْر الكاهن والساحِر؛ لأنهما يدَّعيان

عِلْم الغيب وذلك كُفْر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشرك

به سبحانه والمصدِّق لهم في دعواهم على الغيب يكون مثلهم، وكل مَن تلقَّى هذه الأمور عمَّن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله ﷺ، ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه

علاجاً كنمنمتهم بالطلاسم، أو صب الرصاص ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكَهَانَة والتلبيس

على الناس، ومَن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم

وكُفْرِهم، كما لا يجوز أيضاً لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمَّن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبَّة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه

وتعالَى. والسحر من المحرَّمات الكُفْريَّة كما قال الله عز وجل في شأن المَلكَين في سورة البقرة: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةً فَلَا تَكُفُرُ ۖ فَيَـتَعَلَّمُونَ مِنْهُـمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ.

بَيْنَ ٱلْمَرْهِ وَزَوْجِهِ، وَمَا هُم بِضَاّرِينَ بِهِه مِنْ أَحَهِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقْ وَلِبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ شَهِمُ مَا فَدلَت هذه الآيات الكريمة على أن

كوايعكموك وإن السَّحرة يُفَرِّقون بين المرء وزوجه، كما دلَّت على أن السَّحرة يُفَرِّقون بين المرء وزوجه، كما دلَّت على أن السحر ليس بمؤثِّر لذاته نفعاً ولا ضرًّا، وإنما يؤثِّر بإذن الله الكوني القدري؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خَلَقَ الخير والشر. ولقد عظم الضرر واشتدَّ الخَطْب

الذي محلق الحير والسر. ولقد عظم الصرر واسند الحصب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على ضُعَفَاء العقول، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، كما دلّت الآية الكريمة على أن الذين يتعلّمون السِّحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأنه ليس لهم عند الله مِن خَلاَق أي: من حظ ونصيب. وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا والآخرة،

وعيد عطيم يدن على سده حسارتهم في الديه والاحره، وأنهم باغوا أنفسهم بأبخس الأثمان. ولهذا ذمَّهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: ﴿ وَلَبِنْسَ مَا شُكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ

كَانُواْيَمْ لَمُوكَ ﴿ إِنَّهُ ، والشَّراء هنا: بمعنى البيع. نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر

المشعوذين، كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم، وأن يوفِّق حُكَّام المسلمين للحَذَر منهم وتنفيذ حكم الله فيهم حتى يستريح العِبَاد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة، إنه جواد

كريم. وقد شُرَع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح لهم سبحانه ما يعالج به بعد وقوعه رحمة منه هم وإحساناً منه إليهم وإتماماً لنعمته عليهم.

وفيما يلي بيان للأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه، والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور لمباحة شرعاً.

أمًّا ما يُتَّقَى به خطر السحر قبل وقوعه، فأهم ذلك وأنفعه مو التحصُّن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات

المأثورة، ومن ذلك:

\* وَمَنْ ذَلَكَ قَرَاءَةَ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـكُ ۞ ﴾ ، و﴿ قُلْ اللّهُ أَحَـكُ ۞ ﴾ ، و﴿ قُلْ اللّهُ أَحَـكُ ۞ ﴾ ، و﴿ قُلْ اللّهُ النّاسِ اللّه خلف كل صلاة مكتوبة ، وقراءة السور الثلاث ثلاث مرَّات في أول النهار بعد صلاة الفجر ، وفي أول الليل بعد صلاة المغرب .

قال: «مَن قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح»، وصحَّ عنه أيضاً ﷺ أنه قال: «مَن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفَتَاه»، والمعنى والله

أعلم: كفتاه من كل سوء. \* ومن ذلك: الإكثار من التعوُّذ بـ«كلمات الله التامات

من شر ما خَلَق في الليل والنهار وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر ؛ لقول النبي ﷺ: «مَن نَزَلَ منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم

يضرُّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك».

ومن ذلك: أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل
 ثلاث مرات: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
 ولا في السماء وهو السميع العليم» لصحة الترغيب في ذلك

ولا في السماء وهو السميع العليم» لصحة الترغيب في دلك عن رسول الله عَلَيْتُهُ، وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء.

وهذه الأذكار والتعوُّذات من أعظم الأسباب في اتَّقاء شر السحر وغيره من الشرور لمَن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لِمَا دلَّت عليه، وهي أيضاً

. من أعظم السلاح لإزالة السحر بُعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل

البأس.

ومن الأدعية الثابتة عن رسول الله ﷺ في علاج من

السحر وغيره ــ وكان ﷺ يرقي بها أصحابه : «اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك،

شفاء لا يغادر سقماً » يقولها ثلاثاً.

\* ومن ذلك: الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي ﷺ وهي: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل

نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك» وليكرر ذلك

ثلاث مرًّات.

 \* ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً وهو علاج نافع للرَّجُل إذا حُبِسَ من جماع أهله أن يأخذ سبع ورقات منّ

السدر الأخضّر فيدقُّها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها آية الكرسي

و﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞﴾، و﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُّ ۞﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ

وآيات السحر التي في سورة الأعراف، وهي قوله سبحانه: ﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا

يَأْفِكُونَ ١ إِنَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١ هَنَالِكَ وَانْقَلَبُوا والايات التي في سورة يونس، وهي قوله سبحانه: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَكِيرٍ عَلِيهِ ﴿ فَكَا خَلَهَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم تُوسَقَ

أَلْقُوا مَا أَنتُم يُمُلْقُوك ١ ١ فَلَمَّا أَلْقَوَّا قَالَ مُوسَىٰ مَا حِفْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِيُّنُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ

بِكُلِمَنْيَهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾. والايات التي في سورة طه : ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰۤ إِمَّاۤ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّاۤ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُواۤ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن

سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ ١ إِنَّ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةٌ مُّوسَىٰ ١ أَثَنَا لَا تَخَفّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓ ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَكِحِرٍّ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ ﴾ .

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات، ويغتسل بالباقي، وبِذلك يزول الداء إن شاء الله، وإن دُعَّت الحاجة لاستعماله مرِّتين أو أكثرٍ فلا بأس حتى يزول الداء.

\* ومن علاج السحر أيضا وهو من أنفع علاجه: بذل

الجهود في معرفة موضع السحر في أرضٍ أو جبل أو غير ذلك، فإذا عرِف واسْتخرِّج وأتلِف بَطَلُّ السُّحر. هذا ما تيسَّر بيانه من الأمور التي يُتَّقَى بها السحر ويُعالَج

بها والله وليُّ التوفيق.

وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرُّب إلى الجن بالذبح أو غيره من القُرُبات فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل

الشيطان بل من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين،

واستعمال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدُّعون علم الغيب ويلبسون على الناس، وقد حذَّر الرسول

ﷺ من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلك في

أول هذه الرسالة، وقد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه سُئِل عن

النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان» رواه الإمام أحمد وأبوداود بـإسنـاد جيـد. والنشـرة هـي: حـل السحـر عـن

المسحور، ومراده ﷺ بكلامه هذا النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل السحر، أو حله بسحر مثله

من ساحر آخر . أماحله بالرقية والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا

بأس بذلك كما تقدُّم. وقد نص على ذلك العلَّامة ابن القيم

والشيخ عبدالرحمن بن حسن في افتح المجيد، رحمة الله

وعلى آله وصحبه (١).

عليهما، ونصَّ على ذلك أيضاً غيرهما من أهل العلم. والله المستول أن به فَّة المسلمين للعافية من كل سوء

والله المسئول أن يوفّق المسلمين للعافية من كل سوء، وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه والعافية من كل ما يخالِف شرعه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد

\* \*

(١) «مجموع الفتاوى»، المجلد الثالث (٢٧٤–٢٨١).

## التحذير من بناء المساجد على القبور

وسئلت هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف مسجد؟ فأجبت قائلاً:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد اطَّلَعت على ما نُشِر في العدد الثالث من مجلة رابطة العلوم الإسلامية في باب (أخبار المسلمين في شهر).

العموم المسارعية في باب راحبار المسلمين في سهر). إن رابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تنوي إشادة مسجد على الكهف الذي اكتُشِف حديثاً في قرية

تنوي إسادة مسجد على الذي يُقال إن أهَل الكهف الوارد الرحيب، وهو الكهف الذي يُقال إن أهَل الكهف الوارد ذِكْرهم في القرآن الكريم رقدوا فيه. انتهى.

ولواجب النُّصح لله ولعباده رأيت أن أوجِّه كلمة في المجلة نفسها لرابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية مضمونها نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوته من إشادة

مسجد على الكهف المذكور. وما ذاك إلا لأن إشادة المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مما جاءت

الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ولَعْن مَن فَعَلَـه؛ لكـونـه مـن وسـائـل الشِـرك والغَلَـو فـي الأنبيـاء والصالحين، والواقع شاهد بصحة ما جاءت به الشريعة،

ودليل على أنها من عند الله عزَّ وجل، وبرهان ساطع وحجِّة قاطعة على صدق رسول الله ﷺ فيما جاء به عن الله وبلُّغه

وكل مَن تأمَّل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغَلُو بسبب إشادة المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ السَدَنة لها عَلِمَ يقيناً أنها من وسائل الشرك، وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها

والتحذير من إشادتها، ومما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى،

تَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً،

وفي الصحيحين أيضاً أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله ﷺ كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من

لصور فقال ﷺ: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا

على قبره مسجداً وصوَّروا فيه تلك الصور، أولئك شِرار الخَلْق عند الله»، وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرو إلى الله أن يكون لي منكم

بخمس وهو يقول: «إني ابرؤ إلى الله ان يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتَّخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متَّخِذاً من أمَّتي خليلاً لاتَّخذت أبابكر خليلاً ألا وإن مَن

كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد نصَّ الأثمَّة من علماء المسلمين من جميع المذاهب الأربعة وغيرهم على النهى عن

اتخاذ المساجد على القبور، وحذروا من ذلك؛ عملاً بسُنّة الرسول ﷺ، ونُصحاً للأُمَّة وتحذيراً لها أن تقع فيما وقع فيه مَن قبلها من غُلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضُلاَّلُ هذه المُ

فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في الأردن وعلى غيرها من المسلمين أن تأخذ بالسُّنَة، وتسير على نهج الأثمة، وأن تحذر مما حذر الله منه ورسوله، وفي ذلك صلاح العباد وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وقد تعلَّق بعض

الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في قصة أهل الكهف: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَـتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۞ ﴾، والجواب عن ذلك أن يُقال: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن

والجواب عن ذلك أن يُقال: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أنهم قالوا هذه

الناس بتأويلها قد نهى أمَّته عن اتخاذ المساجد على القبور، وحذرهم من ذلك، ولعن وذم مَن فعله، ولو كان ذلك جائزاً

لما شدَّد رسول الله ﷺ في ذلك التشديد العظيم وبالَغ في ذلك حتى لعن مَن فعله، وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز

حتى لعن من فعله، والخبر آنه من شرار الحلق عند الله عز وجل، وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق، ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على القبور جائز لمَن قبلنا لم يجز لنا التأسي

بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة، وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور، فلم تجز لنا مخالفته،

ووجب علينا اتباعه والتمشُّك بما جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة، والعادات المستحسنة عند مَن فعلها؛

يوم الدين<sup>(١)</sup>.

لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي أحسن من هدي رسول الله ﷺ.

والله المسئول أن يوفّقنا والمسلمين جميعاً للثبات على والله المسئول أن يوفّقنا والمسلمين جميعاً للثبات على دينه والتمشّك بشريعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال، والظاهر والباطن، وفي سائر الشئون حتى نلقى الله عز وجل، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومَن اهتدى بهُداه إلى

\* \* \*

<sup>«</sup>مجموع الفتاوى»، المجلد الأول (٤٣٣–٤٣٦).

## دفن الموتى في المساجد

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومَن اهتدي بهُداه، أما بعد:

فقد اطَّلعت على صحيفة الخرطوم الصادرة في المدادرة في ١٤١٥/٤/١٧هـ، فألفيتها قد نُشِر فيها بيان بدفن السيد محمد الحسن الإدريسي بجوار أبيه في مسجدهم بمدينة أم درمان... إلخ.

ولما أوجب الله من النُّصح للمسلمين، وبيان إنكار المنكر، رأيت التنبيه على أن الدفن في المساجد أمر لا يجوز، بل هو من وسائل الشرك، ومن أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليها، ولعنهم رسوله عليها، كما في

الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ أنه قال: «لَعَنَ الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وفي صحيح مسلم، عن جندب بن عبدالله، عن النبي ﷺ أنه قال: «ألا وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على المسلمين في كل مكان \_ حكومات وشعوباً \_ أن يتقوا الله، وأن يحذروا ما نهى عنه، وأن يدفنوا موتاهم خارج المساجد، كما كان النبي الله وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد، وهكذا أتباعهم

بإحس

وأما وجود قبر النبي ﷺ وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مسجده ﷺ فليس به حجة على دفن الموتى في

المساجد؛ لأنه على دفن في بيته \_ في بيت عائشة رضي الله عنها \_ ثم دفن صاحباه معه، فلما وسّع الوليد بن عبدالملك

المسجد أدخل الحجرة فيه على رأس المائة الأولى من الهجرة، وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم، ولكنه رأى أن ذلك

لا يمنع من التوسعة، وأن الأمر واضح لا يشتبه.

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما لم يُذْفَنُوا في المسجد، وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن في المساجد؛ لأنهم ليسوا في

المسجد، وإنما هم في بيته عليه الصلاة والسلام، ولأن عمل الوليد لا يصلح حجة لأحد في ذلك، وإنما الحُجّة في الكتاب

بإحسان<sup>(١)</sup>.

والسُّنَّة، وفي إجماع سلف الأُمَّة رضي الله عنهم، وجعلنا من أتباعهم بإحسان.

وللتُصــح وبــراءة الـــذَمَّــة جــرى تحــريسره فــي ١٤/٥/٥/ هـ. والله وليُّ التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه وأتباعهم

\* \* \*

(١) «مجموع الفتاوى»، المجلد الثامن (٣٢٦-٣٢٧).

## بيان كفر وضلال مَن زَعَمَ أنه يجوز لأحد الخروج عن شريعة محمد ﷺ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،

فقد اطَّلعت على المقال المنشور بجريدة الشرق الأوسط بعددها رقم (٥٨٢٤) وتاريخ ٥/٦/ ١٤١٥هـ كتبه مَن سمَّىٰ

فسه: . . . تحت عنوان: (الفهم الخاطئ). وملخص المقال: إنكاره لِمَا هو معلوم من دين الإسلام

الضرورة، وبالنص والإجماع، وهو عموم رسالة محمد ﷺ لى جميع الناس، وادعاؤه أن مَن لم يتبُّع محمداً ﷺ ولم

طعه، بلُّ بقي يهودياً أو نصرانياً فهو على ديَّنِ حق. ثم تطاول على رب العالمين سبحانه في حكمته في تعذيب الكُفَّار رالعُصاة وجعل ذلك من العَبَث.

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير واضعها، وفسَّرها بما يمليه هواه، وأَعْرَض عن الأدلة الشرعية والنصوص الصريحة الدالَّة على عموم رسالة محمد على على عموم رسالة محمد على وعلى كُفر مَن سمع به ولم يتبعه، وأن الله لا يقبل غير الإسلام ديناً، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة التي أعرض عنها؛ لينخدع بكلامه الجُهَّال.

وهذا الذي فَعَلَه كُفر صريح، ورِدَّة عن الإسلام، وتكذيب لله سبحانه ولرسوله ﷺ، كما يَعْلَم ذلك مَن قَرَأَ المقال مِن أهل العلم والإيمان.

والواجب على ولي الأمر إحالته للمحكمة لاستتابته والحكم عليه بما يقتضيه الشرع المطهر.

والله سبحانه وتعالى قد بين عموم رسالة محمد على ووجوب اتباعه على جميع الثقلين، وذلك لا يجهله من له أدنى مسكة من علم من المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَانِنُهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَيِيكًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضُ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحِي. وَيُمِيتُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللَّهُ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ لَعَلَّا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّ

تَهَ نَذُونَ ﴿ وَأُوحِى ۚ إِنَّى هَا الْقُرْءَانُ الْمُؤْدَانُ الْقُرْءَانُ الْقُرْءَانُ الْقُرْءَانُ الْقُرْءَانُ الْقُرْءَانُ الْقُرْءَانُ اللَّهَ لِأَنْذِرَكُمْ بِدِ، وَمَنْ بَلَغٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَن

ٱلْخَسِرِينَ ۞﴾، وَقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَاَفُّهُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُنَكِينَ ۞ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ مَأْسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُواْ وَإِن تُوَلَّوْا هَإِنَّكُمَا

عَلَيْكُ ٱلْبَلَنَةُ وَٱللَّهُ بَمُرِسَيْرًا بِٱلْمِبَادِ ﴿ ثَهَاكِ ﴾ ، وقال سبحانه: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْمَاكَمِينَ نَذِيرًا ١٠٠٠ .

وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه، أن النبي عَلَيْ قال: «أعطيت خمساً لم يُعْطَهن أحد قبلي: نُصِرتُ

بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيُّما رجل من أُمَّني أَذْرَكَته الصَّلاة فليُصَل، وأُحِلَّت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يُبْعَث إَلَى قُومه خاصة وبُعِثْت إلى الناس عامَّة»، وهذا بيان

صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع البشر، وأنها نَسَخَت جميع الشرائع المتقدِّمة، وأن مَن لم يتَّبع محمداً عَلَيْهُ وَلَمْ يَطْعُهُ فَهُو كَافِرْ عَاصَ مُسْتَحَقٌّ لَعِقَابُهُ، قَالَ تَعَالَى:

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ. مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ فَهُ ، وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَسَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِيتُ ﴿ فَهُ مَنَا لَهُ اللَّهِ مَا لَا تعالى : ﴿ وَمَن يَنْبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ صَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَ

مُهِينِ ﴿ وَمَانُ مُعَالَى . ﴿ وَمَنْ يَسْبُدُنِ الْكُفُورُ لِهِ يُمْنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَهِ ، والآيات في هذا المعنى كثيرة . والله سبحانه قد قرن طاعة الرسول ﷺ بطاعته، وبيَّن أن

مَن اعتقد غير الإسلام فهو خاسر لا يُقبَل منه صرف ولا عدل،

فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﷺ عَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﷺ وقال تعالى: ﴿ قُلْ ٱلْمِيعُوا ٱللّهَ وَأَلْمِيعُوا ٱللّهَ وَأَلْمِيعُوا ٱللّهُ وَأَلْ الْمِيعُوا ٱللّهُ وَأَلْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا حُلِلُ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُيلَتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ وَإِن تُطِيعُوهُ وَإِن تُطِيعُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا خُلِل وَعَلَيْكُمُ مَّا حُيلَتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ وَاللّهُ مَا حُيلًا اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَالّمُ فَي صحيحه أن رسول الله عَلَيْهُ قال: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يموت ولم يؤمن بالذي أرْسِلت به؛ إلاكان من أهل النار».
وقد بيَّن رسول الله ﷺ بفعله وقوله بطلان ديانة مَن لم
يدخل في دين الإسلام، فقد حارَب اليهود والنصارى، كما
حارَب غيرهم من الكفار، وأخذ ممن أعطاه منهم الجزية

بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم

حتى لا يمنعوا وصول الدعوة إلى بقيتهم، وحتى يدخل مَن شاء منهم في الإسلام دون خوف من قومه أن يصدُّوه أو

يمنعوه أو يقتلوه . وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال: (بينما نحن في المسجد خرج رسول الله ﷺ فقال: «انطلقوا إلى يهود»، فخرجنا معه حتى جثنا بيت المدراس،

فقام النبي ﷺ فناداهم فقال: «يا معشر يهود، أسلموا تسلموا»، فقالوا: قد بلَّغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله

سَمَوْهُ، فَعَانُواً: قَدَّبِنَعَتِي ابْ الْعَاسُمُ، فَعَانُ لَهُمْ رَسُونَ اللهِ ﷺ: «ذلك أريد، أسلموا تسلموا»، فقالوا: قد بلَّغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ذلك أريد»، ثم قالها

الثالثة . . . ) الحديث .

والمقصود: أنه ﷺ ذهب إلى أهل الديانة من اليهود في بيت مدراسهم فدعاهم إلى الإسلام، وقال لهم: «أسلموا

بيك المواهم، وكرَّرها عليهم، وكذلك بَعَثَ بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، ويخبره أنه إن امتنع فإن عليه إثم الذين

امتنعوا من الإسلام بسبب امتناعه منه، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن هرقل دعا بكتاب رسول الله عليه،

ومسلم في صحيحيهما، أن هرفل دعا بكتاب رسول الله ﷺ، فقرأه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله ﷺ إلى هرقل عظيم الروم: سلام على مَن اتَّبَعَ الهُدئ، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك

مرَّتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، و﴿ يَكَأَهْلَ الْكِلَابِ تَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا أَلَلَهُ وَلَا

نُشْرِكَ بِهِ - شَكِيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا

فَقُولُوا اَشْهَكُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﷺ ، ثم لمَّا تولوا ورفضوا الدخول في الإسلام قاتلهم ﷺ هو وأصحابه رضي الله عنهم وفَرَضَ عليهم الجزية .

ولتأكيد ضلالهم وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين محمد ﷺ، أَمَرَ الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل، وهو: الإسلام، وأن يجنبه طريق المغضوب

عليهم، وهم: اليهود وأشباههم الذين يعلمون أنهم على باطل ويُصِرُّون عليه، ويجنبه طريق الضالين الذين يتعبَّدون بغير علم ويزعمون أنهم على طريق هدى وهم على طريق

ضلالة، وهم: النصارى، ومَن شابههم من الأمم الأخرى التي تتعبَّد على ضلال وجهل، وكل ذلك؛ ليعلم المسلم علم

اليقين أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلة، وأن كل مَن يتعبَّد لله على غير الإسلام فهو ضال، ومَن لم يعتقد ذلك فليس من

المسلمين. والأدلة في هذا الباب كثيرة من الكتاب والسُّنَّة.

فالواجب على صاحب المقال أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن يكتب مقالاً يُعْلِن فيه توبته، ومَن تاب إلى الله توبة صادقة

تاب الله عليه؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ

ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ تُقْلِحُونَ ۞﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا

بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَكُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقِي أَثَـاَمًا ﴿ يُضَافَعُفُ لَهُ ۗ

ٱلْمَكَذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَكَانًا ۖ ۞ إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَكَ وَعَمِلَ عَسَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ بُبَدِّلُ أَلَّهُ سَيِعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ

ٱللَّهُ غَــُفُورًا تَرْحِيــمًا ۞﴾، ولقول النبي ﷺ: ﴿الْإِسلام يهدم ما

كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها»، وقوله ﷺ: «التائب من الذنب كمَن لا ذنب له). والآيات والأحاديث في هذا المعنى

كثيرة . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا

اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يمن

علينا وعلى الكاتب وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح،

10

والشيطان، إنه وليَّ ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين (١١).

وأن يعيـذنــا جميعــاً مــن مضــلات الفِتَـن وطــاعــة الهــوى

\* \* \*

(١) ﴿مجموع الفتاوى؛، المجلد الثامن (١٩٦-٢٠١).

الصفحة

## الفهـــرس

|                               | _                            |
|-------------------------------|------------------------------|
| ٣                             | لمقدمة                       |
| ٥                             | لعقيدة الصحيحة وما يضادها    |
| ستغاث بغير الله أو صدَّق      | قامة البراهين على حكم مَن ام |
| Yo                            | لكَهَنَةُ والعرَّافين        |
| لاستغاثة بالنبي ﷺ ۲۷          | الرسالة الأولى: في حكم ا     |
| استغاثة بالجن والشياطين       | الرسالة الثانية: في حكم الا  |
| ٣٦                            | والنذر لهم                   |
| م التعبُّد بالأوراد البدعيــة | الرسالة الثالثة: فـــي حكـــ |
| ٤٩                            | والشركية .                   |
| ٦٤                            | لتحذير من البدع              |
| لاحتفال بالموالد النبوية      | الرسالة الأولى: في حكم ا     |
| ٦٤                            | وغيرها                       |
| فال بليلة الإسراء والمعراج ٧١ | الرسالة الثانية : حكم الاحت  |
| فال بليلة النصف من شعبان ٧٦   | الرسالة الثالثة: حكم الاحة   |

| الرسالة الرابعة: تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة |
|----------------------------------------------------|
| للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي                       |
| الشريف٧                                            |
| حكم السحر والكهانة وما يتعلَّق بها                 |
| التحذير من بناء المساجد على القبور ١٠              |
| دفن الموتى في المساجد ١٥٠                          |
| بيان كفر وضلال مَن زعم أنه يجوز لأحد الخروج عن     |
| شريعة محمد ﷺ                                       |